# سورة (البقرة) الجزء (٢) صفحة (٢٢)

\* سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ التَّاسِ مَاوَلَاهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ
عَلَيْهَا قُل بِلَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ
مَلْتَقِيمِ ﴿ وَكَذَٰ اللَّهُ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةَ وَسَطَالِتَكُونُولُ
مُسْتَقِيمِ ﴿ وَكَذَٰ اللَّهُ وَكَالَّكُمُ الْمَثَةُ وَسَطَالِتَكُونُولُ
شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَاً وَمَا
مَمْن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِن كَانتُ لَكِيرةً إِلَا عَلَى النَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَاً اللَّهُ الرَّسُولُ عَلَيْكَيْرةً إِلَا عَلَى اللَّهُ الرَّسُولُ عَلَيْكِيرةً إِلَا عَلَى اللَّذِينَ مَمَا اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُؤْلُونُ وَجُهَا اللَّهُ الْمُؤَلُولُ وَجُهَا اللَّهُ الْمُؤَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْم

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                | الكلمة                       |
|-----------------------|------------------------------|
| يَرتَدُّ عَن دِينِهِ. | يَنقَلِبُ عَلَى<br>عَقِبَيهِ |

# 🚳 العمل بالآيات

افتعال الأزمات وتضخيم القضايا شأن المنافقين والكفار، حدر المجتمع برسالة فيها ثلاث قضايا استخدم الإعلام فيها هذه الأساليب، ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَهُمُ الَّتِي كَافُوا عَلَيْهَا ﴾.

٢. حدد فتنة التبس فيها الحق على المسلمين، واسأل الله تعالى الهداية والتوفيق فيها، ﴿ مُرْكِل مُسْتَقِيمٍ ﴾.

٣. انصح أحد المقصرين في صلاتهم، وبين له أن الله سمى الصلاة ايماناً، وأنه قد كتب واقع كل مسلم مع الصلاة ليحاسبه عليها،
 ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنكُمُ ﴾.

# 🐠 التوجيصات

السفيه هو الذي يعترض على حكم الله تعالى، ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَا ءُ
 مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَئِمُ الَّتِي كَافُوا عَلَيْهَا ﴾.

٧. اختبار إيمانك هو أن تعمل بما أمرك الله تسليماً له، راضيا بحكمه، عرفت الحكمة أو لم تعرف، ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْمَ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتْ لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْمَةً وَإِن كَانَتْ لَكِيرةً إِلَّا عَلَى أَلَذِينَ هَدَى ٱللهُ ﴾.

٣. فرقٌ بين تأليف قلوب المدعوين واتباع أهوائهم بسخط الله، ﴿ وَلَمِنِ اتَّابَعُتُ الْمِلْمُ إِنَّكَ ﴿ وَلَمِنِ اتَّالَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَاسِ مَا وَلَنَّهُمْ عَن فِبْلَغِمُ الَّتِي كَافُواْ عَلَيْهَا ﴾

العاقل لا يبالي باعتراض السفيه، ولا يلقي له ذهنه، ودلت الآية على أنه لا يعترض على أنه لا يعترض على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم؛ كما قال تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) الأحزاب: ٣٦]، (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) االنساء: ١٥]. السعدي: ٧٠.

السؤال: ما موقف المؤمن الحقيقي من الأحكام الشرعية؟

وتقديم الإخبار بالقول على الوقوع لتوطين النّهُم عَن قِبْلَغُمُ الّقِ كَافُواْ عَلَيْهَا ﴾ وتقديم الإخبار بالقول على الوقوع لتوطين النفس به؛ فإن مفاجأة المكروه أشد إيلاما، والعلم به قبل الوقوع أبعد من الاضطراب، ولما أن فيها إعداد الجواب؛ والجواب المعد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم. الألوسي: ٢/٢. السؤال: لماذا قدم الإخبار بقولهم قبل وقوع الحادثة؟

وقد كان يقول السُّفَهَاء مِن النَّاسِ مَا وَلَنَهُمْ عَن قِبْلِهُمُ الَّي كَافُا عَلَيْها قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾ وقد كان يق قوله: (السفهاء) ما يغني عن رد قولهم، وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض، فقال تعالى: (قل) لهم مجيباً: (لله المشرق والمغرب). السعدي: ٧٠. السؤال: هل يكفي وصف المعترضين على الأحكام الشرعية بالسفاهة عن الرد عليهم؟

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾

الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك). ابن كثير: ١٨٤/١.

والوسطُ ههنا الخيار والأجود ... ولما جعل الله هذه الأمت وسطاً خَصَّها بأكمل الشرائع، وأقوم المناهج، وأوضح المذاهب. ابن كثير:١٨١/١. السؤال: كيف تدل الأيم على أفضليم دين الإسلام على غيره من الأديان؟

﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ﴾ لو وَلَمِنْ أَرْتُوا أَهْواءهم؛ كما لو أقام عليهم كل دليل على صحت ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم؛ كما قال تعالى: (إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون \* ولو جاءتهم كل آيت حتى يروا العذاب الأليم) أيونس: ٩٦١، ولهذا قال هاهنا: (ولئن أتيت الذين أوتوا

السؤال: الهداية منةً من الله سبحانه وليست بمجرد الإقناع العقلي، وضح ذلك من الآية. الجواب:

﴿ وَلَمِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِلْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمُ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ ﴾
 وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ ﴾

بيان لتصلبهم في الهوى وعنادهم بأن هذه المخالفة والعناد لا يختص بك؛ بل حالهم فيما بينهم أيضا كذلك؛ فإنكارهم ذلك ناشيء عن فرط العناد. الألوسي: ١٢/٢. السؤال: هل مواقف الكفار والمنافقين وشبهاتهم ناتجة عن تفكير منطقي أو علمي؟ وضح ذلك. الحواب:

﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ ٱهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّهِنَ ٱلظّٰلِلِمِينَ ﴾ ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى؛ فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره. ابن كثير: ١٨٤/١.

السؤال: لماذا خُصَّت حالة العلم بالذكر والتهديد والوعيد هنا؟ الجواب:

🚺 ﴿ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ﴾

من سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الأخرة إلى الجنات؛ فالسابقون أعلى الخلق درجة، ... ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل؛ كالصلاة في أول وقتها، والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام، والحج، والعمرة، وإخراج الزكاة، والإتيان بسنن العبادات وآدابها؛ فلله ما أجمعها وأنفعها من آية السعدي: ٧٣. السؤال: هذه الآية قليلة الألفاظ كثيرة المعاني، وضح ذلك باختصار.

وَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن رَبِكَ ﴾ ومن التفت بقلبه في صلاته إلى غير ربه لم تنفعه وجهة بدنه إلى الكعبة؛ لأن ذلك حكم حق، حقيقته توجه القلب، ومن التفت بقلبه إلى شيء من الخلق في صلاته فهو مثل الذي استدبر بوجهه عن شطر قبلته. البقاعي: ٢٧٢/١. السؤال: ما حقيقة التوجه للقبلة ولماذا؟

😙 ﴿ فَأَذَكُرُونِيٓ أَذَكُرَكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾

لكل ذكر خاصيته وتمرته، وأما التهليل فثمرته التوحيد؛ أعني التوحيد الخاص؛ فإنّ التوحيد المعام حاصل لكل مؤمن، وأما التكبير فثمرته التعظيم والإجلال لذي المجلال، وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة -كالرحمن، الرحيم، والكفار، وشبه ذلك- فثمرتها ثلاث مقامات؛ وهي: الشكر، وقوة الرجاء، والمحبة؛ فإنّ المحسن محبوب لا محالة. ابن جزي: ١٨٨٨.

السؤال: لكل ذكر ثمرته الخاصة في قلب العبد، بيّن ذلك مع التمثيل. الحواب:

# ﴿ فَاذْكُرُونِ أَذْكُرَكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾

لكل ذكر خاصيته وثمرته ... وأما الأسماء التي معناها الاطلاع والإدراك -كالعليم، والسميع، والسميع، والبصير، والقريب، وشبه ذلك - فثمرتها المراقبة، وأما الصلاة على النبي في فثمرتها شدّة المحبة فيم، والمحافظة على التباع سنته، وأما الاستغفار فثمرته الاستقامة على التقوى، والمحافظة على شروط التوبة مع النكسار! القلب بسبب الذنوب المتقدّمة. ابن جزي: ٨٨/١. السؤال: ما أثر ذكر العبد لربه بصفات السميع والبصير والقريب؟

﴿ وَاَشْكُرُواْ لِى وَلاَ تَكُفُرُونِ ﴿ اللهِ يَالَيُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ السَّعِينُواْ بِالصّبْرِ وَالصّلَاةَ اللّهَ مَعَ الصّبرِينَ ﴾ لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر؛ شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاةً ؛ فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها، أو في نقمة فيصبر عليها. ابن كثير: ١٨٧/١. السؤال: العبد لا يخلو من حالين ما هما؟ وما الواجب عليه في كل منهما؟

# السَّتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ ﴾

إذا كانت صلاة العبد صلاة كاملت، مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب، ... لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور؛ فيها حضور القلب، ... لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور؛ فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وَصفاً وَدَاعِياً يدعوه إلى امتثال أوامر ربه، واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء. السعدي: ٧٥. السؤال: كيف تكون الصلاة معينة للعبد على امتثال أوامر ربه، واجتناب نواهيه؟

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾

هذه معية خَاصة، تقتضي محبتُه ومعونته، ونصره وقربه، وهذه منقبة عظيمة للصابرين؛ فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا وشرفا. السعدي: ٧٥. السؤال: ماذا تقتضي المعية الخاصة؟ ومن أهلها؟ وضح ذلك من الآية. الحواب:

## سورة (البقرة) الجزء (٢) صفحة (٢٣)

النِّينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمُ الْكِتَبُ مُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعَامُونَ ﴿ الْمَقَالِمُ وَالْحَقُّ وَهُمْ يَعَامُونَ ﴿ الْمَقَالِمُ وَالْمَقَّ وَهُمْ يَعَامُونَ ﴿ الْمَقَالِمُ وَالْمَعْتَ الْمَعْتَ اللّهُ وَالْمَعْتَ اللّهُ وَالْمَعْتَ اللّهُ وَالْمَعْتَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

## @ معاني الكلمات

| المعنى       | الكلمت       |
|--------------|--------------|
| الشَّاكِينَ. | المُمتَرِينَ |

## 🚳 العمل بالآيات

ا. سابق اليوم إلى الصف الأول، أو كن أول من يتصدق بصدقة، أو أول من يقرأ قرآنا؛ فإن للسابقين منزلة ليست لغيرهم، ﴿ فَأَسْتَبِقُوا لَا لَحَيْرُ مَن يَقْرُا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

- ٢. قل: «رب زدني زكاة وعلما وحكمت» ﴿ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِمُكُمُ اللهِ عَلَمْ وَيُعَلِمُكُمُ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ﴾.
- حافظ على أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات، وعلمها غيرك، ﴿ فَأَذَرُونِ آذَكُرُمُ وَاشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾.

# 💿 التوجيصات

ا. من اكتفى بالحد الأدنى من فعل الخيرات ضعف نشاطه إلى حد العجز والكسل، ومن ألزم نفسه بسباق غيره ثبت وزادت منزلته عند ربه، ﴿ فَأَسْ يَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾.

لا يظن العبد أنه يستطيع الهرب من قدرة الله بالأسباب التي يفعلها؛ فالله تعالى قادر عليه على كل حال، وفي كل مكان، ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللهُ جَمِيعاً ۚ إِنَّ ٱللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

٣. أفضل علاجين عند نزول المصائب: الصبر والصلاة، ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّاللَّالَةُ اللَّاللَّالَةُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

## سورة (البقرة) الجزء (٢) صفحة (٢٤)

وَلاَ تَقُولُواْلِمَن يُقْتَلُ فِ سَبِيلِ اللّهِ اَمْوَتْ بَلَ أَحْيَا أَوْلَكِن لَا لَاَ مَوْفِ وَالْجُوعِ لَا تَشْعُرُونِ وَالْجُوعِ وَلَقَمْ مِنْ عَمِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَتَقْصِ مِّنَ الْأَمْوَلِ وَالْأَنْفُس وَالشَّمَرَتِ وَايَشْرِ الصَّبِينَ وَاقَدِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةُ قَالُواْ إِنَّا اللّهِ وَالْمَا إِنَّ اللّهِ وَالْمَهُونَ وَتَقْصِ مِّنَ الْأَمْوَلِ وَالْأَنْفُس وَالشَّمَرَةِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَهُ وَالْمَعُونَ اللّهُ مُولَا اللّهُ فَالْوَالْمَ وَوَقَ مِن شَعَايِرِ اللّهِ هُمُ اللّهُ مَن وَيَهِمْ وَرَحْمَةٌ وَالْوَلَةِ لِكَاللّهِ هُمُ اللّهُ مَن وَكَمْ مَن وَيَهِمَ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَن وَكَمْ مَن وَعَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ مَن وَكَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَيَلْعَلُهُ وَاللّهِ وَاللّهُ مَن وَكَمْ مَا اللّهُ وَالْمَالَةِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى       | الكلمت      |
|--------------|-------------|
| يَطْرُدُهُم. | يَلعَنُهُمُ |

## 🐠 العمل بالآيات

- السأل الله تعالى الشهادة صادقاً من قلبك، ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ آمَوَاتُ مِن أَخَيَا \* وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴾.
- ٢. قل عند سماع مصائب المسلمين في نشرات الأخبار: «إنا لله وإنا إليه رابعون»، ﴿ اللَّذِينَ إِذَا أَصَبَتُهُم مُصِيبَةُ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾.
- ٣. اسأل الله العافية، ثم احفظ الذكر المستحب عند نزول المصيبة:
   (من أصابته مصيبة فقال: ﴿ إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾، اللهم أجرني
   شع مصيبتى، وأخلف لى خيرا منها؛ أخلف الله له خيرا مما أصابه ).

# 🚳 التوجيصات

- ا. قد يبتلى المؤمن بالمصائب في النفس والأهل والمال فيصبر؛ فترتفع درجته، ويعلو مقامه عند ربه، ﴿ وَلَنَبُلُونَكُمْ مِثَىءٍ مِنَ الْفَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَلِ وَالْأَنْشِ وَالثَّمْرَتِ وَبَشِّرِ الصَّبِرِينَ ﴾.
   ٢. كتمان العلم والحق عاقبته اللعن والطرد من رحمة الله تعالى، ﴿ إِنَّ النَّنِينَ يَكُثُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَةِ وَالْفُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بِيَئَكُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَابِ أُولَتِكَ يُلْعَنَهُمُ اللهُ وَيَلْعَهُمُ اللَّعِنُونَ ﴾.
   للنَّاسِ فِي الْكِنَابِ أُولَتِكَ يُلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَلْعَهُمُ اللَّعِنُونَ ﴾.
- ٣. عالم السوء يلعنه كل اللاعنين، وعالم الحق يستغفر له كل المستغفرين، ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْمَيْنَتِ وَالْمُلْكَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكَ لَهُ لِلنَّاسِ فِي الْمِكْئِلِ أَوْلَتَهِ كَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيُلْعَنُهُمُ اللَّعِنُوكَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

- (إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴿ وَلا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ اَمَوْتُ أَبْل أَخَيَا ً وَلَكِن لا تَشْعُرُوك ﴾ إشارة إلى أن كون الله معهم لا يمنع أن يستشهد منهم شهداء، بل ذلك من ثمرات كون الله معهم؛ حيث يظفر من استشهد منهم بسعادة الأخرى، ومن بقي بسعادة الدارين. البقاعي: ٢٧٩/١. السؤال: هل معية الله للمجاهدين الصابرين تمنع من استشهادهم؟
- وَلا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمُونَ أَ بَلْ أَخَيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُوكَ ﴾ ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم؛ فأخبر تعالى أن من قتل في سبيل الله لتكون كلمت الله هي العليا، ودينه الظاهر، لا لغير ذلك من الأغراض- فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم، وأكمل مما تظنون وتحسبون. السعدي: ٧٥.

السؤال: متى يترك الإنسان محبوبه؟

وَ اَنْبَلُونَكُمُ مِثْنَءٍ مِنَ اَلْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَلِ وَالْأَنْفُسِ وَالنَّمَرَتُّ وَبَشْرِ الصَّبِرِينَ ﴾ قيل: إنما ابتلوا بهذا ليكون آيت لمن بعدهم؛ فيعلموا أنهم إنما صبروا على هذا حين وضح لهم الحق، وقيل: أعلمهم بهذا ليكونوا على يقين منه أنه يصيبهم، فيوطنوا أنفسهم عليه، فيكون أبعد لهم من الجزء، وفيه تعجيل ثواب الله تعالى على العزم، وتوطين النفس. القرطبي: ٢٦/٢٠ السؤال: لماذا أعلم الله تعالى عباده بحصول الابتلاء عليهم؟

- ﴿ وَلَنَبَلُونَكُم بِتَى عِ مِّنَ الْنَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمَولِ وَالْأَنفُسِ وَالْغَمَرَتِ ﴾ السراء لو استمرت لأهل الإيمان، ولم يحصل معها محنة؛ لحصل الاختلاط الذي هو فساد، وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر. هذه فائدة المحن، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان، ولا ردهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين، فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده (بشيء من الخوف) من الأعداء (والجوع) أي: بشيء يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله، أو الجوع، لهلكوا، والمحن تمحص لا تهلك. السعدي: ٧٦. السؤال: لماذا كان الابتلاء بشيء من الخوف والجوع، ولم يكن به كله؟
- ﴿ الّذِينَ إِذَا أَصَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوۤ إِنّا لِيّهِ وَإِنّا ٓ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾
   أي: مملوكون لله، مدبرون تحت أمره وتصريفه؛ فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم، فلا اعتراض عليه. السعدي: ٧٦. السؤال: لماذا كان من المناسب قول من أصابته مصيبة: (إنا لله)؟
   الجواب:
- ا لَيْنِ إِذَا أَصَبَتُهُم مُّصِيبَةٌ فَالُوآ إِنَّا لِيَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ (إنا لله) اللام للملك، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء. (راجعون): تذكروا الأخرة لتهون عليهم مصائب الدنيا، وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله في قال: (من أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرا منها أخلف الله له خيرا مما أصابه). قالت أمّ سلمة: فلما مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك فأبدلني الله به رسول الله في المناجزي: ١٨٩٨. السؤال: ما الدعاء المستحب قوله عند نزول المصيبة؟
- √ النِّينَ إِذَا أَصَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنّا لِيّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَحِعُونَ ﴾
  جعل هذه الكلمات ملجأ لدوي المصائب، وعصمت للممتحنين لما جمعت من المعاني المباركة؛ وذلك توحيد الله، والإقرار له بالعبودية، والبعث من القبور، واليقين بأن رجوع الأمر كله إليه كما هو له، وقال سعيد بن جبير؛ لم يعط هذه الكلمات نبي قبل نبينا، ولو عرفها يعقوب لما قال؛ (يا أسفا على يوسف). ابن عطية: ٢٢٨/١.

  السؤال: ما الحكمة من تقرير هذا الدعاء عند المصائب؟
  المدان.
  العالمات المحكمة من المسائلة المسائلة

🕟 ﴿ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجَدِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ ﴾ ووَّجه الآية في الفلك: تسخير الله إياها حتى تجري على وجه الماء، ووقوفها فوقه مع ثقلها. القرطبي: ٢/٤٩٤.

السؤال: بين وجه الآية بالفلك التي تجري في البحر؟

﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (وتصريف الرياح): إرسالها من جهات مختلفة -وهي الجهات الأربع وما بينها - وبصفات مختلفة: فمنها ملقحة للشجر، وعقيم، وصر، وللنصر، وللهلاك. ابن جزي: ١١/١. السؤال: بيّن عظمة الله وقدرته في تصريف أنواع الرياح؟

﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْنَتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ قيل: تصرِّيفها أنها تارة تكون لينا، وتارة تكون عاصفا، وتارة تكون حارة، وتارة تكون باردة، قال ابن عباس: أعظم جنود الله الريح والماء. البغوي: ١٣٢/١. السؤال: ما أعظم جنود الله؟

 ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونُهُمْ كُحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا يَلَةٍ ﴾ واعلم أنَّ محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح من الجدّ في طاعته، والنشاط لخدمته، والحرص على مرضاته، والتلذذ بمناجاته، والرضا بقضائه، والشوق إلى لقائه، والأنس بذكره، والاستيحاش من غيره، والفرار من الناس، والانفراد في الخلوات، وخروج الدنيا من القلب، ومحبة كل من يحبه الله، وإيثاره على كل من سواه. ابن جزي: ٩٢/١. السؤال: ما علامة تمكن المحبة من القلب؟

🗿 🧣 إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ وَرَأُواْ ٱلْمَـٰذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ 🧣 ظنوا أن لها من الأمر شيئا، وأنها تقربهم إليه، وتوصلهم إليه؛ فخاب ظنهم، وبطل سعيهم، وحق عليهم شدة العذاب، ولم تدفع عنهم أندادهم شيئًا، ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع، بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها، وتبرأ المتبوعون من التابعين، وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنيا؛ لأنها كانت لغير الله، وعلى غير أمر الله. السعدي: ٨٠.

السؤال: ما موقف المتبوعين من الأتباع يوم القيامة؟

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَتَ لَنَا كَزَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَلِك يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمٌّ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾

أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة وندامــــ... وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من متبوعيهم؛ بأن يتركوا الشرك بالله، ويقبلوا على إخلاص العمل لله. السعدي: ٨٠. السؤال: متى يقتنع الكفار والمشركون من الأتباع بخطأ أعمالهم؟

﴿ كَذَالِكَ يُرِيهِ مُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمَّ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ قال السدي: ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله تعالى، ثم تقسم بين المؤمنين؛ فذلك حين يندمون. وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بها... والحسرة أعلى درجات الندامة على شيء فائت. القرطبي: ١١/٣. السؤال: كيف يبلغ الكفار درجة الحسرة يوم القيامة؟

## سورة (البقرة) الجزء (٢) صفحة (٢٥)

إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡتِكَفِ ٱلَّذِ لِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِٱلَّتِي تَجَرى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرَ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْفِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْ دَادَا يُحِبُّونَهُ مُرَكَحُبِّ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَشَدُّ حُبَّالِيَّةً وَلَوْيَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ أِإِذْ يَرَوُنَ ٱلْمَذَابَأَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمَذَابِ٠ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِيرِكَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَاكَزَّةَ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمُ كَمَا تَبَرَّهُ وَلِمِنَّأَ كَذَٰ لِكَ يُريهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُ مُحَسَرَتِ عَلَيْهِمُ وَمَاهُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالَاطَيِّ بَاوَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعُلَمُونَ ١٠٠

### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                      | الكلمة                |
|-----------------------------|-----------------------|
| السُّفُنِ.                  | وَالْفُلكِ            |
| نَشُرَ.                     | ۅؘۘڹؿۜ                |
| تَقلِيبِهَا، وَتَوجِيهِهَا. | وَتَصرِيفِ الرِّيَاحِ |
| الصِّلاَتُ.                 | الأُسبَابُ            |
| نَدَامَاتٍ.                 | حَسَرَاتٍ             |

#### 🚳 العمل بالآيات

- ١. اختر واحدة من المخلوقات المذكورة في الآية، ثم استخرج ثلاث فوائد تدل على قدرة الله وحكمته فيها، ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيُــلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْـرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ ﴾.
- ٢. استخرج من القرآن ثلاثة أعمال يحبها الله سبحانه، واعمل بها اليوم، ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُ حُبًّا يَلَّهِ ﴾.
- ٣. اكتب نوعًا من الأكل أفتى العلماء بتحريمه، وتساهل الناس فيه، مع فتوى لأحد العلماء، وأرسلها في رسالته لمن تعرف، ﴿ يَتأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّهُ. لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾.

## 🐵 التوجيصات

- ١. محبة المخلوقين إن زادت عن حدها قد تصل إلى شرك المحبة؛ فلا تتجاوز الحدفي محبتهم مهما كانت منزلتهم، ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾.
- ٢. كثرة ذكر المحبوب دليل على شدة حبه؛ فذكر العبد لربه كثيرا يدل على أن حبه لربه كبير، ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾. ٣. من أولى خطوات الشيطان: الأكل الحرام؛ كما وقع لأبينا آدم عليه السلام، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقُ مُبِينُ ﴾.

## سورة (البقرة) الجزء (٢) صفحة (٢٦)

وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ اَتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَابِهَ وَابَآ فَكُو كَا عَلَيْهِ عَالَوْنَ شَيْعًا وَلَا يَعْبَدُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْبَدُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْبَدُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْبَدُونَ شَيْعَقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكُمُ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكُمُ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكُمُ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَاللَّهُ مُلْكُمُ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَاللَّهُ مُلْكُمُ عُمْنُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَدُوا عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَعْمَا لَوْنِيرِ وَمَا أَهُلَّ بِهِ لِعَيْرِ وَمَا أَهْلَ يَعْمَلَ عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَا عَلَيْ اللهُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَكَمْ اللهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللهُ وَمَا أَهْلَ يَعْمَلُونَ عَنْهُ وَلَا عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْمَلُونَ عَنْهُ وَلَا عَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمَا الْقِيلِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                              | الكلمة                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| يَصِيحُ.                                            | يَنعِقُ                      |
| مَا ذُكِرَ عِندَ ذَبحِهِ اسمُ غَيرِ اللهِ تَعَالَى. | أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللَّهِ |
| غَيرَ ظَالِمٍ فِي أَكلِهِ فَوقَ حَاجَتِهِ.          | غَيرَ بَاغٍ                  |
| غَيرَ مُتَجَاوِزٍ حُدُودَ مَا أُبِيحَ لَهُ.         | وَلاَ عَادٍ                  |
| مُنَازَعَةٍ، وَخِلاَفٍ بَعِيدٍ عَنِ الْحَقِّ.       | شِقَاقٍ بَعِيدٍ              |

## 🚳 العمل بالآيات

- ١. أرسل رسالة تذكر فيها إخوانك بترك التقليد الأعمى، والحرص على اتباع الدليل الصحيح، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ التَّبِعُوا مَا أَنزَلَ
   اللهُ قَالُوا بْلَ نَتَّيِمُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ﴾.
- احمد الله تعالى بعد الأكل؛ فكم من إنسان يتمنى مثل طعامك
   ولا يجده، ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَتَكُمْ وَالشَّكُرُوا لِيَّهِ إِنَّ كُنْتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾.
- ٣. أرسل رسالت فيها أسماء أطعمت مشتبه فيها، وأسماء أطعمت حلال بديلا عنها، ﴿ يَتَأَيُّهُا أَلَذِينَ ءَامَنُوا صُكُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقُنكُمْ ﴾.

#### 🕲 التوجيصات

- المؤمن يحرص على اتباع الدليل الصحيح من الكتاب والسنة،
   ولا يتبع من يتكلم بلا دليل صحيح، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ
   اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفِينًا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾.
- ٢ . الشكر عبادة، فاحرص عليها، ﴿ وَاشْكُرُواْ لِنَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ لِيَّاهُ لِنَهُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ لِمَاهُ اللَّهِ عَبْدُود كَلَيْهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ لِمَاهُ اللَّهِ عَبْدُود كَلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ اللَّهِ إِن كُنتُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ إِن كُنتُواْ اللَّهُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ إِن كُنتُواْ اللَّهُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ إِن كُنتُواْ اللَّهُ إِن كُنتُمْ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُنتُواْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ كُنتُواْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّ
- ٣. من رحمة الله أن الأصل في الأطعمة الإباحة، أما المحرم فمحصور في أصناف محدودة، ﴿ إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ، لِغَيْرِ ٱللهِ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

- ( وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفُرُوا كَمَثُلِ الَّذِي يُغِقُ عِلَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآةً مُمُّ أَبُكُمُ عُنِيُّ فَهُمْ لَا يَعْفِلُونَ ﴾ لانهماكهم في التقليد، وإخلادهم إلى ما هم عليه من الضلالت؛ لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم، ولا يتأملون فيما يقرر معهم؛ فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها وهي لا تسمع إلا جرس النغمة ودوي الصوت. الألوسي: ٢/٢٤. السؤال: لماذا وصف الله الكفار بهذه الأوصاف؟ الجواب:
- ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواُ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَاهُ تَعْبَدُونَ ﴾ والأمر بالشكر عقيب النعم المفقودة، ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. السعدي: ٨١. السؤال: ما علاقة الشكر بالنعم؟
- وَاَشَّكُرُواُ لِلَهِ إِن كُنتُمُ إِنَاهُ تَعَبُدُونَ ﴾ الشكر حقيقته: البذل من الطيب؛ فشكر كل نعمة إظهارها على حدها من مال أو جاه أو علم أو طعام أو شعام أو ش
- ﴿ إِنَّمَا حَرْمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلً بِهِ عِنْيُرِ اللَّهِ فَمَنِ
   اَضْطُرَ غَيْر بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلاّ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيــهُ ﴾

لما كان هذا الدين يسراً لا عسر فيه، ولا حرج، ولا جناح؛ رفع حكم هذا التحريم عن المضطر. البقاعي: ٣١٨/١.

السؤال: الشريعة صالحة لكل زمان ومكان الأنها راعت كل الأحوال، وضح ذلك من الآية. الجواب:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَتُمُونَ مَا آَنزَلَ اللهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ- ثَمَنَا قَلِيلًا اللهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ- ثَمَنَا قَلِيلًا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَلَا يُرْكِيعِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾

(ولا يزكيهم) كما يزكي بذلك من يشاء من عباده؛ لأنهم كتموا عن العباد ما يزكيهم، وفي هذا العباد ما يزكيهم، وفي هذا العذاب (عذاب عظيم) لما أوقعوا فيه الناس من التعب بكتمهم عنهم ما يقيمهم على المحجة السهلة. البقاعي: ٢٠٠٨. السؤال: ما سبب نفي التزكية عن الذين يكتمون ما أنزل الله؟

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنًا قَلِيلًا اللهِ أَوْلَتِهِ مَا أَكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مِ إِلَّا ٱلنَّارَ ﴾

وسماه (قليلاً) لانقطاع مدته وسوء عاقبته، وقيلُ: لأن ما كانوا يأخذونه من الرشا كان قليلاً. وهذه الآية وإن كانت في الأحبار فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق مختاراً لذلك بسبب دنيا يصيبها ... وفي ذكر البطون أيضا تنبيه على جشعهم، وأنهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذي لا خطر له. القرطبي: ١٩/٨-٤٩. السؤال: من المقصود على وجه العموم بهذه الآية؟ وما دلالة قوله في بطونهم؟

V ﴿ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴾

أي: فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. ابن كثير: ١٩٦/١. السؤال : كيف وُصِفُوا بالصبر على النار وهم لم يدخلوها بعد؟ الجواب:

﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ذَوِى ٱلْقُــُ رَبِّ وَٱلْيَتَكُمٰى وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيل وَٱلسَّآبِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ (ذوي القربى) وما بعده ترتيب بتقديم الأهم فالأهم والأفضل؛ لأنّ الصدقة على القرابة صدقة وصلة؛ بخلاف من بعدهم، ثم اليتامي لصغرهم وحاجتهم، ثم المساكين للحاجة خاصة، وابن السبيل الغريب، وقيل: الضعيف، والسائلين وإن كانوا غير محتاجين. ابن جزي: ٩٥/١

السؤال: في الآية الاهتمام بالأولويات وبالأهم فالمهم، وضح ذلك.

﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِۦ ﴾

فمن أخرجه مع حبه له تقرباً إلى الله تعالى كان هذا برهاناً لإيمانه. ومن إيتاء المال على حبه: أن يتصدق وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى، ويخشى الفقر، وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كانت أفضل؛ لأنه في هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقر، وكذلك إخِراج النفيس من المال، وما يحبه من ماله. السعدي: ٨٣. السؤال: اذكر شيئاً من صور إيتاء المال على حبه.

﴿ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنَهَدُوًّا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۚ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾

أي: هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون؛ لأنهم اتقوا المحارم، وفعلوا الطاعات. ابن كثير: ١٩٨/١.

السؤال: ما علامة صدق الإيمان؟

﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَآءِ وَحِينَ ٱلبَأْسُّ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً ۚ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ﴾ وهذا من باب الترقي في الصبر من الشديد إلى الأشد؛ لأن الصبر على المرض فوق الصبر على الفقر، والصبر على القتال فوق الصبر على المرض. الألوسي: ٢٨/٢. السؤال: هل تتفاوت درجات الصبر؟

﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنْبَاعُ إِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ﴾ وصية العافي بأن لا يشدد في طلب الدية على المعفو له، وينظره إن كان معسرا، ولا يطالبه بالزيادة عليها، والمعفو بأن لا يمطل العافي فيها، ولا يبخس منها، ويدفعها عند الإمكان. الألوسي: ٧/٠٥. السؤال: بماذا وصى الله الطرفين عند أخذ الدية أو العفو؟

🕦 🧣 وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (ولكم في القصاص حياة) بمعنى قولهم: «القتل أنفى للقتل»؛ أي: إن القصاص يردع الناس عن القتل، وقيل: المعنى أن القصاص أقل قتلا؛ لأنه قتل واحد بواحد، بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى يقتل بسبب ذلك جماعة. ابن جزي: ٩٦/١.

السؤال: كيف يكون في القصاص حياة؟

﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ وَإِنَّهَا ٓ إِثْمُهُ ۚ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۗ ﴾ فمـن بـدل الوصيـــ وحرفهـا؛ فغـير حكمهـا، وزاد فيهـا، أو نقـص -ويدخـل في ذلـك الكتمان لها بطريق الأولى- (فإنما إثمه على الذين يبدلونه) قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك. ابن كثير: ٢٠١/١. السؤال: حسن اختيار الناظر على الوصية أمر في غاية الأهمية، وضح ذلك من الآية.

## سورة (البقرة) الجزء (٢) صفحة (٢٧)

\* لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَآبِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّ نَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذَوِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّ آبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَ ابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْ دِهِمْ إِذَا عَلَهَ دُولًّ وَٱلصَّامِرِينَ فِي ٱلْيَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْمَأْسِكُ أَوْلَيَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوّاً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُو ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتَلِّ الْخُرُّ بِٱلْخُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْتَىٰ بٱلْأُنْثَيَّ فَمَنْعُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَيِّبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاَّ ۗ إِلَيْهِ بِإِحْسَنُّ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعۡدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِحَيَوْةُ يَتَأُوٰلِي ٱلْأَلْبَابِلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿كُنِّتِ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِيِّ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلُهُ وبَعْدَ مَاسَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّ لُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيهُ

### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                          | الكلمت             |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| التَّوَسُّعَ فِي فِعلِ الخَيرِ وَالطَّاعَرِ.    | البِرَّ            |
| الْسَافِرَ المُحتَاجَ المُنقَطِعَ عَن أَهلِهِ.  | وَابِنَ السَّبِيلِ |
| هِ تَحرِيرِ الرِّقَابِ مِنَ الرِّقِّ وَالأَسرِ. | وَ فِي الرِّقَابِ  |
| الفَقرِ.                                        | البَأْسَاءِ        |
| المُرَضِ.                                       | وَالضَّرَّاءِ      |
| حِينَ شِدَّةِ القِتَالِ.                        | وَحِينَ البَأسِ    |
| تَرَكَ مَالاً كَثِيرًا.                         | تَرَكَ خَيرًا      |

## 🚳 العمل بالآيات

١. ضع جدولاً زمنياً لتوزيع صدقاتك وهداياك مما تحب على الأصناف المذكورة في الآيت، ﴿ وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَنْوِى ٱلْقُــُ رَبِّكِ وَٱلْيَتَنَمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ ﴾.

٢. اذهب إلى الصلاة مبكراً، ﴿ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ ﴾.

٣. بادر بكتابة وصيتك بعد استشارة من له خبرة في ذلك، ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ ﴾.

# 🚳 التوجيصات

١. اجمع بعض أعمال القلوب، ثم تعرف على كيفية تحقيقها في قلبك، ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبَرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر ﴾.

٢. المؤمن وفي بالعهد لا يخلفه، بل هو أحرص شيء عليه، وإنما ينقض العهد المنافق، ﴿ وَٱلْمُوفُونَ يِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ ﴾.

٣. القصاص من أسباب استقرار المجتمعات وأمانها، ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾.

سورة (البقرة) الجزء (٢) صفحة (٢٨)

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَكَلَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ رَّحِيمُ اللَّيْنَ عَلَى ٱلَّذِينَ عِن قَبَلِكُمْ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَاكُيْبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّيَامَامَعُهُ وُودَتَ فَمَن كَانَ مِنكُم مِنَّ يِظِيقُونَهُ وَفِدْ يَهُ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَقَعَ خَيْرًا الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَفِدْ يَهُ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَقَعَ خَيْرًا فَهُو حَيْرٌ لَّهُ وَقَانَ تَصُومُ وُا حَيْرُلَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ شَهْ وَرَيْرُ لَهُ وَقَانَ تَصُومُ وَا حَيْرُلِ فِيهِ ٱلْقُرْوَانُ هُدَى لِلنَّاسِ فَهُو حَيْرٌ لَهُ وَقَانَ تَصُومُ وَا خَيْرُلِ فِيهِ ٱلْقُرُوانُ هُدَى لِلنَّاسِ فَهُ وَيَدِينَ مِن اللَّهُ هَرَوَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَوْعَلَى سَفَو فَعِدَّةُ وَبَيِينَاتِ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا أَلْهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَلْهُ مَن اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ مَن أَيَّا مِرَا أُخِرَيْرِيدُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا مَن أَيَّا مِرَا فَا لَكُمْ وَلَعَلَّ كُمُ وَلَا لَيْ وَلِي قَلْ إِنْ اللَّهُ مَلَى مَا عَبَادِى عَنِي فَإِلِي قَلْ قَرِيثُ أَجِيبُ وَلَا اللَّهُ مُولَا اللَّهُ عَلَى مَا فَلَسَّ تَجِيهُ وَلَوْ لَى وَلَيْ قَرِيثُ أَجِيبُ وَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا فَلَسَّ تَجِيهُ وَلُولُ و وَلَوْقُولُ إِلَا لَهَ لَهُ مَا اللَّهُ مُولَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولَونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ الْعَلَامُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى مَا فَالْمَا عَلَى مَا فَالْمَا عَلَيْ الْمَالَا وَلَوْ الْمَالِقُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَلِّلَةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَا الْمَالَالَةُ الْمَالَقُ اللَّهُ الْمُعَلِي مَا اللَّهُ الْمَالِقَ الْمَالِقَ اللَّهُ الْمُلْمَالِ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالِقَ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالِقُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                 | الكلمت              |
|----------------------------------------|---------------------|
| مَيلاً عَنِ الحَقِّ خَطَأً وَجَهلاً.   | جَنَفًا             |
| زَادَ فِي الفِديَةِ بَدَلَ الصِّيَامِ. | تَطَوَّعَ خَيرًا    |
| فَليُطِيعُونِي.                        | فَليَستَجِيبُوا لِي |
| يَهتَدُونَ.                            | يَرشُدُونَ          |

#### 🐠 العمل بالآيات

أصلح اليوم بين متخاصمين، أو متداينين، متذكراً أهمية الصلح، ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّا اللهِ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

٢. تعاهد نفسك بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولو متفرقة؛ لأن ذلك ضرورة لصلاح القلب ونماء التقوى فيه، ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْفِيبَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

٣. حدد مطلباً كبيراً ترجوه في حياتك، ثم صم يوما، وألح على الله بالدعاء فيه، محسناً الظن بالله تعالى، ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾.

## 🐠 التوجيصات

ا. من حكم الصيام: الإعانة والتدريب على تقوى الله تعالى، ﴿ كُنِبُ عَلَيْ صُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِيرَ مِن قَبِّلِكُمُ لَعَلَكُمُ تَنَّقُونَ ﴾.
 ٢. في الصيام - واجباً كان أو مندوباً - أنواعٌ من الخير للمؤمن يعلمها أو لا يعلمها؛ ﴿ وَأَن نَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمْ عَلَمُونَ ﴾.
 ٣. بالدعاء تحصل الهداية والرشاد، ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنْ قَرِيبٌ أُجِيبُ وَعَوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ فَلَيسَّتَجِيبُوا لِى وَلَيُؤْمِنُوا لِي لَمَلُهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾.
 لَمَلُهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾.
 لَمَلُهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِيرَ مِن قَبْلِكُمْ
 لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللَّهُ أَيَّامًا مَعْ دُودَتٍ ﴾

والقصد بقوله: (أكما كتب على الذين مُنْ قبلكم)، وبقوله: (أياما معدودات): تسهيل الصيام على المسلمين، وملاطفة جميلة. ابن جزي: ١٩٥١.

السؤال: جمع سبحانه في شرعه بين الحكمة والرحمة، وضح ذلك من خلال الآية. الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمْ ﴾ لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال، والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. السعدي: ٨٦. السؤال: ما الذي يُفاد من الإخبار بأن هذا الصيام كان فرضاً على من قبلنا؟

وَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْصِيّامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمْ لَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴾ أي : كي تحذروا المعاصي؛ فإن الصوم يعقم الشهوة التي هي أمها، أو يكسرها، ... قال لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء). الألوسي: ٧/٧ه. السؤال: كيف يؤدي الصيام إلى التقوى؟

﴿ يَكَايُّهُا الَّذِينَ ءَامُوا كُبُ عَلَيْكُمُ الْمِيامُ كُمَا كُبُ عَلَى الَّذِينَ مِن مَّلِكُمْ لَلَكُمْ تَنَفُونَ ﴾ (يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: كُلُ عَمَل ابنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصَّومُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجزي بِهِ...) الحديث؛ خص الصوم بأنه له – وإن كانت العبادات كلها له – لأمرين باين الصوم بهما سائر العبادات؛ أحدهما: أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات إلا الصلاة. الثاني: أن الصوم سر بين العبد وربه، لا يظهر إلا له، فلذ لك صار مختصاً به، وما سواه من العبادات ظاهر، ربما فعله تصنعاً ورياء، فلهذا صار أخص بالصوم من غيره. القرطبي: ١٧٣/٣.

ومن أعظم أسراره أنه لما كان العيد محل فرح وسرور، وكان من هم المنتخم المنفس تجاوز ومن أعظم أسراره أنه لما كان العيد محل فرح وسرور، وكان من طبع النفس تجاوز الحدود لما جبلت عليه من الشره -تارة غفلة، وتارة بغياً - أمر بالتكبير. البقاعي: ٣٤٥/١. السؤال: لماذا أمر الله بالتكبير في ليلة عيد رمضان؟

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ ذكر في هذه الآيت أنه جل وعلا قريب يجيب دعوة الداعي، وبين في آيت أخرى تعليق ذلك على مشيئته جل وعلا؛ وهي قوله: (فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون) [الأنعام: ١٤]، وقال بعضهم: التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق الآيت، والوعد المطلق في دعاء المؤمنين، وعليه فدعاؤهم لا يُرد؛ إما أن يعطوا ما سألوا، أو يدخر لهم خير منه، أو يدفع عنهم من السوء بقدره. الشنقيطي: ١/٤/١.

﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَيْ وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَهُمْ يَرَشُدُونَ ﴾

وفي هذه الآية إيماء إلى أن الصائم مرجو الإجابة، وإلى أن شهر رمضان مرجوة دعواته، وإلى أن شهر رمضان مرجوة دعواته، وإلى مشروعية الدعاء عند انتهاء كل يوم من رمضان. ابن عاشور: ١٧٩/٢. السؤال: ما الحكمة من دخول آية الدعاء بين آيات الصيام؟

لَ ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَبَيَّنَ لَكُوْ اَلْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اَلْأَسَوْدِ مِنَ اَلْفَجْدِ ﴾ وفي إباحثه تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليلٌ على استحباب السحور؛ لأنه من باب الرخصت، والأخذ بها محبوب. ابن كثير: ٢١٠/١. السؤال: كيف يستدل بالآية على استحباب السحور؟

﴿ وَلَا تُبَشِّرُوهُ كَ وَأَسَّمُ عَكِمُونَ فِي ٱلْمَسَحِدِ ﴾ وفي أنسَاحِد أن المستحدِ أن المستحدِ وقد ذكره تعالى الاعتكاف في الصيام، أو في ذكره تعالى الاعتكاف في الصيام، أو في آخر شهر الصيام. ابن كثير: /٢١٣/

السؤال: ما الذي يدل عليه ذكر الاعتكاف بعد الصيام؟ الحوان:

وَلَا تُبَشِّرُوهُ كَ وَأَنتُمْ عَكِمُونَ فِي ٱلْمَسَحِدِ ﴾ فلا يكون الاعتكاف إلا في المسلحِد ﴾ فلا يكون الاعتكاف إلا في المساجد باتفاق العلماء؛ كما قال تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)؛ لا يكون الاعتكاف لا بخلوة، ولا غير خلوة؛ لا في غار، ولا غير ذلك مما يقصد الضالون السفر إليه والعكوف عنده؛ كعكوف المشركين على أوثانهم. ابن تيمية: ١/٨٤١-٩٤٤.

السؤال: هل يصح اعتكاف في غير المساجد؟ استخرج الدليل من الآية. . الحواد:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقُرَبُوهَا ﴾

أبلغ من قُوله: (فلا تفعلوها)؛ لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه، والنهي عن وسائله الموصلة إليه، والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليها. السعدي: ٨٧-٨٨.

السؤال: لماذا نهى الله عن قربان حدوده المحرمة بدلًا من النهي عن فعلها؟ الحداد:

﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

لما ذكر سبحانه الصيام وما فيه؛ عقبه بالنهي عن الأكل الحرام المفضي إلى عدم قبول عبادته من صيامه واعتكافه. الألوسي: ٦٩/٢. السؤال: ما علاقت النهي عن أكل الحرام بالصيام؟

آ ﴿ وَلَا تَأْكُونَا أَمُولَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمَوَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

لا تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم؛ ليقضوا لكم على أكثر منها... اتفق أهل السنة على أكثر منها... اتفق أهل السنة على أن من أخذما وقع عليه اسم مال - قل أو كثر - أنه يفسق بذلك، وأنه محرم عليه أخذه. القرطبي: ٣٢٦/٣.

السؤال: من محافظة الصائم على صومه ابتعاده عن الرشوة، وضح ذلك من سياق الآيات. الجواب:

> حسب تقواه. الألوسي: ٧٤/٢. السؤال: ما ثمرة التقوى؟

السؤال: ما يمره ا الحداب:

سورة (البقرة) الجزء (٢) صفحة (٢٩)

أُحِلَّ اَحُمْ اَلَيْهُ اَلْصَياهِ الرَّفَ اِلْى نِسَابٍ حُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّهُ مَّ الْمَاسُلَهُ اَلْكُمْ حَكُنكُمْ الْمَاسُكُمْ فَا اللهُ اللهُ أَنْكُمْ حَكُنكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْكُمْ حَكُنكُمْ اللهُ اللهُ

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                 | الكلمة          |
|----------------------------------------|-----------------|
| الجِمَاعُ.                             | الرَّفَثُ       |
| سَكَنٌ، وَسِترٌ عَنِ الحَرَامِ.        | لِبَاسٌ         |
| تَخُونُون، فَتَقَعُونَ فِي الْعَصِيَةِ | تَختَانُونَ     |
| جَامِعُوهُنَّ.                         | بَاشِرُوهُنَّ   |
| مُحَرَّمَاتُهُ وَمَنهِيَّاتُهُ.        | حُدُودُ اللَّهِ |
| تَدفَعُوا.                             | وَتُدلُوا       |

## 🚳 العمل بالآيات

١. اكتب خمسة من أضرار الرشوة على الفرد والمجتمع، وأرسلها في رسالة، ﴿ وَلَا تَأْكُوا المُولَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَطِلِ وَتُدْدُوا بِهَا ٓ إِلَى اَلْحُكَّامِ لِتَأْكُولُوا فَرَيْقًا مِنْ أَمُولُ النَّاسِ بِالإِنْمِ وَأَنتُم تَعَلَمُونَ ﴾.

٢. تعاون مع غيرك الستردادحق مسلم أخذ بسبب الرشوة، ﴿ وَلَا تَأْكُواْ أَمُوالُمُ مَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمُوالُ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ﴾.

تذكر مسلماً أخطأت عليه، واعتذر منه ولو برسالة حتى يحبك الله سبحانه، ﴿ وَلاَ تَعْـ نَدُوٓاً إِكَ اللهِ كَالَهِ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْـ تَدَينَ ﴾.

# 🚳 التوجيهات

الغاية من إنزال الشرائع ووضع الحدود تقوى الله عز وجل، ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ عَلْ الشَّرَهُ عَلَيْ كَنَالِكَ يُبَيِّتُ اللّهُ عَايَتِهِ وَلِنَاسِ لَعَلَهُمْ يَنَّقُونَ ﴾.
 لا تقترب من الشبهات فتقع في الحرام، ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُهُ عَلَى ﴾.
 احدر أكل أموال الناس بالباطل، ﴿ وَلَا تَأْكُوا أَمُولَكُمُ بَيْنَكُمُ بَيْنَكُمُ لِي الْبَطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكُامِ لِتَأْكُوا فَرِيقًا مِّنُ أَمُولِ النّاسِ بِالْإِلْمُ لِي اللّهُ اللهِ عَلَمُونَ ﴾.
 يألِمْ فَو وَانتُمْ تَعُلَمُونَ ﴾.

#### سورة (البقرة) الجزء (٢) صفحة (٣٠)

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتُلُ وَلَا تُقَتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِحَتَّى يُقَتِلُوكُمُ فيةً فَإِن قَلْتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَافِرِينَ ﴿ فَإِن ٱنتَهَوَٰۤ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَايِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ بِلَّهِ ۗ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلشَّهْرُ ٱلْخَرَامُ بٱلشَّهَ ٱلْحَرَامِ وَٱلْخُرُمَكُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُولْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ۞وَأَنِفِقُواْفِسَبِيلِٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَىَّ التَّهَلُكَةِ وَأَحْسِنُوَّا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ۞ وَأَتِّمُواْ ٱلْحُجَّ وَٱلْحُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْ تُورُ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرِمِنَ ٱلْهَدۡيُّ وَلَاتَحْلِقُواْرُءُ وسَكُرْحَتَّى يَتُكُوْ ٱڵۿۮؘؽؙڡؚۘڿڵۘڎؙۧ؋ؘڽؘڬٲڹؘڡؚڹػؙۄٚڡۜڔۑۻؖٲٲٛۏۑٟڡؚٵۧڎؘؽڝؚۨڹڗٞٲؙ۫ڛڡٟۦڡؘڣۣۮؾڎؙ مِّن صِيامٍ أَوْصَدَقةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيَ فَمَن لَّرْيَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ مُّتِلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰ إِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهَلُهُ وحَاضِري ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخُرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                            | الكلمت                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| وَجَدتُّمُوهُم.                                   | ثَقِفتُمُوهُم             |
| أَذًى لِلمُسلِمِينَ، أو شِركٌ بِاللهِ.            | وَالفِتنَةُ               |
| لاَ تُوقِعُوا أَنفُسَكُم.                         | وَلاَ تُلقُوا بِأَيدِيكُم |
| الهَلاَكِ بِتَركِ الجِهَادِ، وَالْإِنفَاقِ فِيهِ. | التَّهلُكَتِ              |
| مُنِعتُم لِرَضٍ، أَو عَدُوٍّ.                     | أحصِرتُم                  |
| مَا يُهدَى إِلَى البَيتِ مِنَ الأَنعَامِ.         | الهَدي                    |
| ذَبِيحَةٍ: شَاةٍ تُدْبَحُ لِفُقَرَاءِ الحَرَمِ.   | نْسُكِ                    |
| سَاكِنِي.                                         | حَاضِرِي                  |

#### 🚳 العمل بالآيات

١. اهد هدية لعائلة أحد المشتغلين في خدمة هذا الدين، ﴿ وَأَحْسِنُوٓ ا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

٢.أحسن اليوم إلى فقير ، أو عاجز ؛ فإن الله تعالى يحب منك هذا، ﴿ وَأَحْسِنُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

٣. ضع خطة مالية وزمنية -ولو طالت مدتها- لجمع تكلفة حج، أو عمرة، مستعيناً بالله عز وجل، ﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾.

## 🚳 التوحيصات

١. الإنفاق في سبيل الله أمان للفرد والمجتمع، والإمساك عن النفقة هلاك، ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى ٱلنَّهُلُكُمْ ﴾.

٢. أتقن الأعمال الخيرية التي تعملها لتنال محبة الله تعالى، ﴿ وَأَحْسِنُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

٣. اهتم بإخلاص العبادة لله سبحانه، ﴿ وَأَتِمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَٱلْفِئْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾

أي: فتنمَ المؤمن عن دينه أشدّ عليه من قتله، وقيل: كفر الكفار أشدّ من قتل المؤمنين لهم في الجهاد. ابن جزي: ١٠٠/١

السؤال: كيف يستدل بهذه الآية على أن حفظ الدين أهم مقاصد الشريعة؟

﴿ وَٱلْفِئْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾

ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال؛ نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل؛ ولهذا قال: (والفتنة أشد من القتل) ابن كثير: ٢١٥/١-٢١٦.

السؤال: ما المقصود بالفتنة؟ وما المقصود بالقتل في الآية؟ وأيهما أشد؟

﴿ وَقَانِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ﴾

ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار، وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن يكون الدين لله تعالى؛ فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره. السعدي: ٨٩.

السؤال: دلت الآية على المراد الحقيقي من قتال الكفار ودفع ما يتوهم من بعض الناس، وضح ذلك.

﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة -لطلبها التشفي- أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده، وعدم تجاوزها. السعدي: ٩٠. السؤال: لماذا أمر سبحانه بالتقوى عند رد العدوان؟

﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾

لما كان في هذه التقوى خروج عن حظ النفس؛ أعلمهم أنه تعالى يكون عوضاً لهم من أنفسهم بما اتقوا وداوموا على التقوى، حتى كانت وصفا لهم، فأعلمهم بصحبته لهم. البقاعي: ٣٦٧/١.

السؤال: ما سبب معية الله للمتقين في الآية؟

﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهَلُكَةِ ﴾

قال أبو أيوب رضي الله عنه: نزلت فينا معشر الأنصار؛ وذلك أن الله تعالى لما أعز دينه، ونصر رسوله قلنا فيما بيننا: إنا قد تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشا الإسلام، ونصر الله نبيه، فلو رجعنا إلى أهلينا وأموالنا فأقمنا فيها، فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)؛ فالتهلكة: الإقامة في الأهل والمال، وترك الجهاد. البغوي: ١٧١/١.

السؤال: ما المقصود بالتهلكة؟

﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى ٱلنَّهٰكُمَّةُ وَأَحْسِنُوٓٱ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ لما كانت النفقة من أعظم دعائم الجهاد، وكان العيش في أول الإسلام ضيقاً، والمال قليلاً؛ فكان ذلك موجباً لكل أحد أن يتمسك بما في يده، ظناً أن في التمسك به النجاة، وفي إنفاقه الهلاك؛ أخبرهم أن الأمر على غير ما يسول به الشيطان من ذلك؛ (الشيطان يعدكم الفقر) [البقرة: ٢٦٨]. البقاعي: ٣٦٧/١.

السؤال: بمَ تكون النجاة، وبمَ يكون الهلاك إذا دعا داعي الجهاد؟ الجواب:

- المَّ وَالْحَمُّ اَشَهُرٌ مَعْلُومَكُ فَمَن وَصَ فِهِ الْحَجَ فَلَا رَفَتُ وَلَا فَسُوفَ وَلَا حِدَالَ فِي الْحَجَ ﴾ قال الحسن: الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهداً في الدنيا، راغباً في الآخرة. القرطبي: ٣٢٤/٣ السؤال: كيف يكون حج المؤمن مبروراً؟
- وَ اللَّهِ مَا نَفُ وَلَا فُسُوفَ وَلَا حِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَ المُحريضُ وحث على حسن الكلام مكان الفحش، وعلى البر والتقوى في الأخلاق مكان الفسوق والجدال. القرطبي: ٣٢٨/٣.

السؤال: بين عناية القرآن الكريم بالكلمة الطيبة، والبعد عن الكلام السيء؟ الجواب:

- وخس-جل ذكره- بالخطاب بذلك أولي الألباب؛ لأنهم هم أهل التمييز بين الحق وخص-جل ذكره- بالخطاب بذلك أولي الألباب؛ لأنهم هم أهل التمييز بين الحق والباطل، وأهل الفكر الصحيح والمعرفة بحقائق الأشياء التي بالعقول تدرك، وبالألباب تفهم، ولم يجعل لغيرهم من أهل الجهل في الخطاب بذلك حظا. الطبري: ١٦١/٤. السؤال: لم خص الله تعالى أولي الألباب بالأمر بتقواه؟
- ﴿ وَتَكَرَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَاْ وَاتَّقُونِ يَتَأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ﴾ نزلت الأية في المقافة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد، ويقول بعضهم: نحن المتوكلون، ويقول بعضهم: كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ فكانوا يبقون عالمة على الناس، فنهوا عن ذلك، وأمروا بالتزود. ابن عطية: ٢٧٣/١. السؤال: من ترك السبب ليس بمتوكل، وضح ذلك من خلال الأية؟
- ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَالًا مِن رَبِّكُمْ ﴾ لما نهى عن الجدال في الحج؛ كان مظنت للنهي عن التجارة فيه أيضا؛ لكونها مفضية في الأغلب- إلى النزاع في قلت القيمة وكثرتها؛ فعقب ذلك بذكر حكمها. الألوسي: ٨٧/٢.

السؤال: لماذا بين تعالى جواز التجارة في الحج بعد النهي عن الجدال؟ الجواب:

# ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِكْرُوْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَـــَدَ ذِكْرًا فَعِرَكُ النَّاسِ مَن يَعُولُ رَبِّنَآ ءَالِنَا ﴾

وقرن سبحانه الذكر بالدعاء؛ للإشارة إلى أن المعتبر من الذكر ما يكون عن قلب حاضر، وتوجه باطن؛ كما هو حال الداعي حين طلب حاجت، لا مجرد التفوه والنطق به، ... وبدأ سبحانه وتعالى بالذكر لكونه مفتاحا للإجابة، ثم بين -جل شأنه- أنهم ينقسمون في سؤال الله تعالى إلى من يغلب عليه حب الدنيا؛ فلا يدعو إلا بها، ومن يدعو بصلاح حاله في الدنيا والآخرة. الألوسي: ٢٠/٢.

السؤال: لماذا قرن سبحانه الذكر بالدعاء، وبدأ بالذكر؟ الجواب:

السؤال: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ الجواب:

سورة (البقرة) الجزء (٢) صفحة (٣١)

الْخَتُّ أَشْهُ رُمَّعَ لُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ تَ الْخَتَجُ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي الْخَتِجُ وَمَا تَفْعَ لُو الْمِنْ وَعَن وَلَا فِي الْخَتِجُ وَمَا تَفْعَ لُو الْمِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِت خَيْرًا لزَّارِ التَّعْوَىٰ وَاتَّ قُونِ يَكَأُ وْلِي الْلَّ الْبَبِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ وَاتَّ قُونِ يَكَأُ وْلِي الْلَّ الْبَبِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ وَاتَّ قُونِ يَكَأُ وْلِي الْلَّ الْبَيْسِ الْمَسْعَلَيْتُ مُّن الْمَشْعَرِ اللَّهَ عَوْلُ اللَّهُ عَن الْمَشْعَرِ اللَّهَ عَر اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِن فَبَعِلِهِ عَرَوْلُ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَقَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتِعُ وَلِمُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُسْتَعِلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ الْمُسْلِيعُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ عَلَيْكُمْ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ اللْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ اللْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُل

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                         | الكلمت                           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| هِيَ: شَوَّالٌ، وَذُو القَعدَةِ، وَعَشرٌ مِن<br>ذِي الحِجَّرِ. | أَشهُرٌ مَعلُومَاتٌ              |
| الجِمَاعَ وَمُقَدِّمَاتِهِ القَولِيَّتَ وَالفِعلِيَّتَ.        | رَفَثَ                           |
| رِزقًا بِالتِّجَارَةِ.                                         | فَضلاً                           |
| دَفَعتُم بَعدَ غُرُوبِ الشَّمسِ، رَاجِعِينَ<br>مِن عَرَفَاتٍ.  | أَفَضتُم <i>مِن</i><br>عَرَفَاتٍ |
| مِن عَرَفاتٍ.                                                  | عَرَفاتٍ                         |

## ۞ العمل بالآيات

- استعن بالله تعالى، وضع خطة زمنية مالية توفر فيها احتياجاتك المالية، وتكف بها نفسك عن ذل السؤال، مع الحرص على ألا تشغلك عن أوامر الله تعالى، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ ﴾.
   مِن رَبِّكُمْ ﴾.
- ١ استغفر اليوم بعد كل عبادة وعمل صالح؛ اعترافا بالتقصير، وجبرا للنقص، واجعلها صفة دائمةً لك، ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِلَى ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.
- ٣. أكثر اليوم من الدعاء الوارد في الأية الكريمة، ﴿ رَبَّنَا ٓ ءَالنِكَا فِي الدُّنِكَا عَلَيْكَا فِي الدُّنِكَا عَلَيْكَا حَسَكَنَةً وَفِي الْكَارِ ﴾.

# 🚳 التوجيهات

المدركون لمقاصد العبادات هم الأحسن علما وتربية وخلقاً، ﴿ فَمَن فَهِ فَ الْحَبِ اللَّهِ الْحَبْعَ ﴾.
 فَرْضَ فِيهِكَ الْمُجَ فَلَا رَفْتُ وَلَا فُسُوقَ وَلَا حِدَالَ فِي الْحَبْعَ ﴾.

- ٢. كما تهتم بالأسباب المادية -كالطعام والشراب اهتم بالأسباب الشرعية؛ كصلاح القلب وتقواه، ﴿ وَتَكَزَّوَّدُوا فَإِلَكَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقَوَىٰ وَالْكَرْوَدُوا فَإِلَكَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقَوْنِ يَتَأُولِ ٱلْأَلْبَ ﴾.
- ٣. لا تحقرن من المعروف شيئا مهما صغر؛ فالصغير في عينك قد يكون كبيرا عند الله سبحانه، ﴿ وَمَا نَفُ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعُلَمُهُ اللهُ ﴾.

سورة (البقرة) الجزء (٢) صفحة (٣٢)

\* وَالذَّكُرُواْ اللّهَ فِ آيَّامِ مّعَدُودَتَ فَمَن تَعَجَّلَ فِي وَمَيْنِ فَكَرَ إِثْ مَعَلَيْهِ لِمَنِ وَمَن تَا خَرَفَكَ إِثْ مَعَلَيْهِ لِمَن اتَعَجَّلُ فِي وَمَن اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون التَّاسِ مَن يُعْجِبُكُ فَوَلُهُ فِ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمِنَ التَّاسِ مَن يُعْجِبُكُ فَوَلُهُ فِ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْهِ وَهُواَ لَدُّ الْخَصَامِ ﴿ وَهُواَ لَذُ الْخِصَامِ ﴿ وَهُواَ لَذُ الْخِصَامِ ﴿ وَالنَّشَلُ وَاللّهُ لَا يُعِبُ الْفَسَادُ ﴿ وَهُواَ لَذُ الْخِصَامِ ﴿ وَالنَّشَلُ وَاللّهُ لَا يُعِبُ الْفَسَادُ ﴿ وَهُواَ لَذُ الْفِيلَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مُولًا اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ مُولًا اللّهُ مَا اللّهُ مُولًا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُؤْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُولًا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللل

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                               | الكلمت                |
|--------------------------------------|-----------------------|
| شَدِيدُ الْعَدَاوَةِ وَالْخُصُومَةِ. | أَلَدُّ الخِصَامِ     |
| ڪَافِيهِ.                            | فَحَسبُهُ             |
| الفِرَاشُ، وَالْمَضجَعُ.             | المِهَادُ             |
| قِطَعٍ مِنَ السَّحَابِ.              | ظُلَلٍ مِنَ الغَمَامِ |

## 🚳 العمل بالآيات

- ا. تقويمنا للآخرين يقع بين إفراط وتفريط، تشاور أنت ومن حولك، ثم اكتبوا قواعد مفيدة في تقويم الآخرين، ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يُعْجِبُكَ فَولَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ الدُّنيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْمِهِ وَهُو ٱلدُّ الْخَصَامِ ﴾.
- ٢. حدد اسماً معاصراً تظن أنه ممن شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله، شم تأمل سيرته، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشَرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَمْ مَمْ مَا يَشَرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَمْ مَمْ مَا يَسَدِيهِ الله ﴾.
- ٣. تذكر معصية وقعت منك أكثر من مرة، ثم حدد خطوات الشيطان عليك فيها لتكون أكثر حنراً من أول خطواته، ﴿ وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُورَتِ الشَّيَطُنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ مَدُوُّ مُّبِينٌ ﴾.

## 🐠 التوجيهات

- ١. الكبر مانع من قبول النصيحة، فأكثر من الاستعادة والتحدير منه، ﴿ وَإِذَا قِبِلَ لَهُ اتَقِ اللّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَةُ إِلْإِنْمِ ۚ ﴾.
- كن ممن باع نفسه ووقته ابتغاء مرضاة الله تعالى، وطمعاً في جنته ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَ أُ أَبْتِكَ آءً مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾.
- ٣. احذر الشيطان ووساوسه، وتذكر دائما أن له خطوات يستدرج بها المؤمن فأكثر من الاستعادة بالله منه ﴿ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُوَتِ اللهُ عَدُو مُ مُبِينٌ ﴾.
   الشَّكَيْطانُ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُقٌ مُبِينٌ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، فِي الْحَيَوْةِ الذُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي
 قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ ﴾

وفي الآية إشارة إلى أن شدة المخاصمة مذمومة؛ عن النبي وفي البغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم). وشدة الخصومة من صفات المنافقين؛ لأنهم يحبون الدنيا؛ فيكثرون الخصام عليها. الألوسى: ٧/٥٩.

السؤال: الخصومة جائزة، والشدة فيها مذمومة، وضح ذلك من خلال الآية. الحوات:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنِيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِى قَلْمِهِ وَهُوَ ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿ فَ ۚ وَإِذَا تَوَلَّى سَكَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ إِكَ ٱلْمَرَّثَ وَٱلنَّسْلُ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴾

ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال الآي تصدر من الأشخاص ليست دليلاً على صدق ولا كذب، ولا بر ولا فجور؛ حتى يوجد العمل المصدق لها، المزكي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس بسبر أعمالهم، والنظر لقرائن أحوالهم، وأن لا يغتر بتمويههم، وتزكيتهم أنفسهم. السعدي: ٩٤. السؤال: ما الاختبار الحقيقي المصداقية كلام للناس؟

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ, فِي الْحَيَوْةِ الذُّنِيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الدُّ الْخِصَامِ ﴾ قَلْبِهِ وَهُوَ الدُّنِيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي

وفي هذه الأية دليل وتنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا، واستبراء أحوال الشهود والقضاة، وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم؛ لأن الله تعالى بين أحوال الناس، وأن منهم من يظهر قولاً جميلاً، وهو ينوي قبيحاً. القرطبي: ٣٨٣/٣.

السؤال: تعود كثير من أخطائنا إلى الخطأ في تقويم الناس، وقد حذرتنا الآية من ذلك، وضح ذلك. الحوات:

- إِذَا تَوَلَّى سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْمَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْسَكَادَ ﴾. (وَإِذَا تَدَوَّلَى): انصرف عمّن خدعه بكلامه، (سَعى): مشى فِيها؛ المشرف في الأرض لِيُفسِدَ فِيها؛ بإدخال الشبه في قلوب المسلمين، وباستخراج الحيل في تقويم الكفر. القاسمي: ١/٨٨. السؤال: من الحكمة الربط بين أقوال الرجل وأفعاله، بين ذلك من الآية؟
- وَ ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِيكَ ءَامَنُواْ اَدْخُلُواْ فِي السِّلِمِ كَافَّةً وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُورَتِ الشَّيَطانِ ﴾ (ادخلوا في السلم كافت)؛ أي: في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئا، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه: إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه تركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير. السعدي: ٩٤. السؤال: لماذا أمرنا بالدخول في السلم كافت؟
- أَنَّا اللَّهِ عَالَيْهُ اللَّذِيكَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَبِعُوا خُطُورِ الشَّيْطانِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

السؤال: لماذا أمر بعدم اتباع خطوات الشيطان بعد الأمر بالدخول في السلم كافت؟ الجواب:

وق الآية دليل على أن زَللتُهُ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِنَنَ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّ اللهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ وقي الآية دليل على أن عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به. القرطبي: ٣٩٥/٣. السؤال: عبادة العالم أعظم من غيره، وضح ذلك من الآية. الحداد:

﴿ سَلَ بَنِيٓ إِسۡرَءِ يِلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَتِم بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةُ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾

أصل هذا التبديل: رد علم العالم عليه، ورد صلاح الصالح إليه، وعدم الاقتداء بعلم العالم والاهتداء بصلاح الصالح. البقاعي: ٣٩٠/١. السؤال: ما أصل التبديل في الآيت؟

﴿ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ من أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرها، ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه وذهبت، وتبدلت بالكفر والمعاصى، فصار الكفر بدل النعمة، وأما من شكر الله تعالى وقام بحقها فإنها تثبت وتستمر، ويزيده الله منها. السعدي: ٩٥. السؤال: كيف تثبت النعم؟ وكيف تزول؟

﴿ زُينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنيَّا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ يسخرون بمن تبعك من أهل الإيمان والتصديق بك في تركهم المكاثرة والمفاخرة بالدنيا وزينتها من الرياش والأموال؛ بطلب الرياسات، وإقبالهم على طلبهم ما عندي برفض الدنيا، وترك زينتها. الطبري: ٢٧٣/٤. السؤال: ما مقاييس أهل الدنيا للفوز والفلاح؟

﴿ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِيُّ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاَّهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ عن عائشة أنَّ النبيِّ عَلِيَّةً كان إذا قام يُصلي من الليل يقول: (اللهمّ ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطرَ السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلف فيه من الحقّ بإذنك؛ إنَّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم). ابن تيمية: ٤٩٣/١.

السؤال: كان ﷺ يطلب الهداية من الله فيما اختلف فيه، فما دعاؤه؟

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّكَة وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُم ٱلْبَأْسَآةُ وَالطَّرَّاةُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ.مَتَى نَصْرُٱللَّهِ ۚ ٱلَّآ إِنَّ نَصْرَٱللَّهِ قَرْبُ ﴾

(أم حَسِبتُم): خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم والأمر بالصبر على الشدائد. (ولما يأتكم)؛ أي: لا تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم. ابن جزي: ١٠٧/١. السؤال: من خلال فهمك للآية، ما شرط دخول الجنة؟

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّكَة وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّاةُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُاللَّهِ ۗ ٱلاَّ إِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرِبْ ﴾

إعلام بأن الله سبحانه وتعالى إنما يفرج عن أنبيائه ومن معهم بعد انقطاع أسبابهم ممن سواه؛ ليمتحن قلوبهم للتقوى؛ فتتقدس سرائرهم من الركون لشيء من الخلق، وتتعلق ضمائرهم بالله تعالى وحده. البقاعي: ٣٩٧/١. السؤال: لماذا يتأخر النصر أحياناً؟ وضح ذلك من خلال الآية.

﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُمنفِقُونَ قُلُ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَأَلْمَتَكَهَى وَٱلْمُسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفَعْكُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ ﴾

ختم بالعلم؛ لأجل دخول الخلل على النيات في الإنفاق؛ لأنه من أشد شيء تتباهى به النفس، فيكاد لا يسلم لها منه إلا ما لا تعلمه شمالها. البقاعي: ١٠٠/١. السؤال: ما دلالة ختم الآية بصفة العلم لله سبحانه؟

#### سورة (البقرة) الجزء (٢) صفحة (٣٣)

سَلْ بَنِي إِسْرَآ عِيلَكُمْ عَالَيْنَكُهُ مِيِّنْ عَايَةٍ بَيِّنَةٌ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْخَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسۡخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلِّذَينَ ٱتَّقَوَاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَاب وَمُنذرينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَكَ بِٱلْحُقّ لِيَحْكُمُ بَئِنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيدً وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيدٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَتُهُ مُ ٱلْبَيِّنَتُ بَغْمًا بَنْنَهُ مُ أَفْهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُو أَفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِحٌّ وَٱللَّهُ يَهَدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَ طِ مُسْتَقِيمِ ﴿ أَمْرِكِسِ بَتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْ أَمِن قَبَلِكُمْ مَّسَّتُهُ مُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَ زُلْزِ لُواْحَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَـهُ ومَتَىٰ نَصَرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَ يَبُ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلُ مَا أَنْفَقُتُ مِينَ خَيْرِ فَلِلُولِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْبَتَكَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَآئِنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَا تَفْعَ لُواْمِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ ١

## 🚳 معاني الكلمات

| المعنى     | الكلمة        |
|------------|---------------|
| الفَقرُ.   | الْبَأْسَاءُ  |
| الْمَرْضُ. | وَالضَّرَّاءُ |

#### 🚳 العمل بالآيات

١. أرسل رسالة تبين فيها أن لباس النساء المتبرج من كفر النعمة، ﴿ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.

٢. احمد الله كثيرا على إنزال القرآن وحفظه؛ فبحفظه بقي الدين ثابتا، ولم يُحرَّف كما حُرِّفت الديانـات الأخـرى، ﴿ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾.

٣. زر مسلماً نزل به ابتلاء، وذكره أنه لا يبتلى إلا المؤمن، وأن عاقبة الابتلاء الجنة، ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلطَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ ﴾.

## 🕲 التوجيهات

١. الثبات على الدين والقيم والمبادئ أمان للضرد والمجتمع، ﴿ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.

٢. بداية خذلان الأمة وتعرضها للخسارة والدمار أن تختلف في كتابها ودينها طلبا للرئاسة، وجريا وراء الأهواء أو العصبيات، ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبُيِّنَاتُ بَغْيَا ۗ

٣. التحذير من طغيان محبة زينة الحياة الدنيا، واستيلائها على القلب، ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾.

سورة (البقرة) الجزء (٢) صفحة (٣٤)

كُنتِ عَلَيْ كُمُ الْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لَّكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تَكُرهُولْ اللهُ عَلَىٰ وَهُوكُرُهُ لَكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تَجُبُولْ اللهُ عَا وَهُو اللهُ عَلَىٰ وَلَا اللهُ عَلَىٰ وَاللهُ عَلَىٰ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ وَكَلَيْ وَصَدُّعَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَصَدُّعَن اللهِ اللهِ اللهِ وَكَلَيْ وَصَدُّعَن اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَصَدُّعَن اللهِ وَاللهُ اللهُ وَكُفُرُ عِن اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالله

## 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                                                                                                  | الكلمت       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| الشِّركُ.                                                                                                               | وَالْفِتنَةُ |
| القِمَارِ، وَهُوَ أَخذُ المَالِ، أَو إِعطَاؤُهُ<br>بِطَرِيقِ المُغَالَبَاتِ الَّتِي فِيهَا عِوَضٌ مِنَ<br>الطَّرَفَينِ. | ۅؘٲێۘؽڛؚڔ    |

## العمل بالآيات 🚳

- ١. تذكر شيئاً تعلقت به نفسك فصرفه الله عنك، أو كرهته فقُدِّر عليك، واحمد الله؛ فقد يكون في ذلك خير لك، ﴿ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَشَرُّ لَكُمُ وَاللهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لا تَقْلَمُونَ ﴾.
- ٢. اكتب ثلاث فوائد من هذه الآية القرآنية العظيمة، ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرُهُوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ أَو عَسَىٰ أَن تَكْرُهُوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ أَو عَسَىٰ إِن تَكْرُهُوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ إَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ
- ٣. كرر اليوم هذا الدعاء: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»، ﴿ وَمَن يَرْتَكِ دُ مِنكُمٌ عَن دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرُ فَأُولَئِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنِيَ اللَّائِدِ مَا لَا يَعْمَلُهُمْ فِيهَا خَدَالِدُونَ ﴾ النَّالِ هُمَ فِيهَا خَدَالِدُونَ ﴾.

# 🚳 التوجيصات

- الجهاد في سبيل الله شريعة ماضية إلى يوم القيامة، ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُّهُ لَكُمُ وَعَسَى آن تَكَرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ أَوَعَسَى آن تَكَرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ أَن عَلَى المسلم الصادق يسلم أمره لله؛ ولو خالف هواه، ﴿ وَعَسَى آن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ أَوْ مَن تَكَرَهُواْ شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ ﴾.
   ٣. السبب الأول للحرب على بلاد المسلمين هو الدين؛ مهما لبسوا
- ٣. السبب الأول للحرب على بالاد المسلمين هو الدين؛ مهما لبسوا الحرب بلباس آخر، ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَلْنِلُونَكُمْ حَتَى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن السّتَطَلْعُوا ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

( كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَخَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَخَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَشَرُّ لَكُمُّمْ ﴿

هذا الكره من حيث نفور الطبع عنه؛ لما فَيْه من مؤنَّة المال، ومشقَّة النفس، وخطر الروح، لا أنهم كرهوا أمر الله تعالى. البغوي: ٢٠٣/١.

> السؤال: كيف يكون القتال في سبيل الله تعالى مكروهاً للمؤمنين؟ الحمالات

> > ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَـٰكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾

لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء، والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذرياتهم وأولادهم. ابن كثير: ٢٣٩/١.

> السؤال: كيف يكون القتال خيراً مع أن ظاهره المشقة والألم؟ الحوان:

> > ﴿ وَعَسَنَىٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ﴾

القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. ابن كثير: ٢٣٩/١. السؤال: قد يضرح المجتمع بترك القتال، ويكون ذلك شراً له؛ فكيف ذلك؟

٤ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ فَلْ قِتَ اللَّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُّ اللهِ عَلَمْ اللهِ وَكُفُّ اللهِ عَلَمُ اللَّهِ وَكُفُّ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْمَرَامِ وَإِخْرَاجُ اللَّهِ عِنْـهُ أَكْبُرُ عِندَ اللَّهَ وَالْفِتْـنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْفَتْلِ ﴾

إن كان قتل النفوس فيه شر، فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك؛ فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ابن تيمية: ١/١٠٥.

السؤال: سير المجتمع إلى الكفر، أو سيره إلى الجهاد، أيهما أعظم مفسدة؟ الحوات:

وَ إِنَّ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أُولَتَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴾ إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به؛ لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه، ويرجو قبول أعماله ومغضرة ذنوبه وستر عيوبه. السعدي: ٩٨. السؤال: في الآية تنبية عظيم لأصحاب الأعمال الصالحة، فما هو؟

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَتِهِكَ يَرْجُونَ
 رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

وإنما قال (يرجون) وقد مدحهم؛ لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ؛ لأمرين؛ أحدهما: لا يدري بما يختم له، والثاني: لئلا يتكل على عمله. القرطبي: ٢٣/٣.

السؤال: لماذا قال سبحانه: (يرجون) -وهي صيغة محتملة- مع أن أعمالهم عظيمة؟ الحمالية

﴿ وَلَا نَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَ أَخَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَمْتُكُمُّ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَوْ أَعْجَمَكُمُ الْمُؤْمِنُ وَمُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَمَكُمُ الْوَاكِمَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ ((درورون وَاللهِ اللَّهُ مُؤْمِنُ إِلَى النَّارِ ﴾ (درورون وَاللهِ اللَّهُ مُؤْمِنُ وَاللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَى النَّارِ ﴾ (درورون واللهِ اللهُ الل

(أولئتك يدعون إلى النار)؛ أي: في أقوالهم أو أفعالهم وأحوالهم، افمُخالِطهما على خطر منهم، والخطر ليس من الأخطار الدنيوية، إنما هو من الشقاء الأبدي. ويستفاد من تعليل الآية: النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع؛ لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصاً الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم. السعدي: ٩٩.

السؤال: كيف تستفيد من الآية خطورة مخالطة السلم للمبتدعة والمشركين؟ الجواب:

﴿ أُوْلَتِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِيَّ وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ عَلَيْهِ لَنَّالِسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

المقصود من الآية أن المؤمن يجب أن يكون حذرا عما يضره في الآخرة وأن لا يحوم حول حمى ذلك ويتجنب عما فيه الاحتمال، مع أن النفس والشيطان يعاونان على ما يؤدي إلى النار. الألوسي: ٢٠/٢. السيؤال: متى يكون المسلم أكثر عرضة للهلاك؟ الحواب:

اللهُ يُحِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾

تأنيساً لقلوب المتحرجين من معاودة الدنب بعد توبت منه، أي: ومن معاودة التوبت بعد الوقوع في ذنب ثان؛ لما يخشى العاصي من أن يكتب عليه كذبت كلما أحدث توبت وزل بعدها فيعد مستهزئاً، فيسقط من عين الله ثم لا يبالي به، فيوقفه ذلك عن التوبت. البقاعي: ٢٢/١٤. السؤال: لماذا عبر بصيغت التوابين التي تفيد الاستمرار ؟

٤ ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

لم يذكر الْمُشَّر به ليدل على العموم، وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الإيمان، فهو داخل في هذه البشارة. السعدي: ١٠٠. السؤال: لماذا لم يذكر الله المُبُشَّر به في هذه الآية؟ الحواد:

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ﴾

المعنى: لا تستكثروا من اليمين بالله؛ فإنه أهيب للقلوب؛ قال تعالى: (واحفظوا أيمانكم) المائدة:٨٩ا، وذم من كثر اليمين فقال (ولا تطع كل حلاف مهين) اللقلم: ١١. القرطبي: ١٣/٤. السؤال: ما فائدة التقليل من الحلف واليمين؟ الحداد:

﴿ وَلَا تَجْمَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَننِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسُّ وَاللَّهُ سَمِيمٌ عَلِيهُ ﴾

نهاهم الله أن يجعلوا الحلف بالله مانعا لهم من فعل ما أمر به؛ لثلا يمتنعوا عن طاعته باليمين التي حلفوها. ابن تيميت: ١/١١٥. السؤال مت يكون الحاف مال معن من مرة مواد

السؤال: متى يكون الحلف واليمين مذموما؟

# ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَننِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَننِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ اللَّهَ اللَّهُ عَلِيكُمْ ﴾

ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين، فقال: (والله سميع)؛ أي: لجميع الأصوات، (عليم) بالمقاصد والنيات؛ ومنه سماعه لأقوال الحالفين، وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شر، وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته، وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. السعدي: ١٠٠-١٠١.

> السؤال : ختام الآيت بين عظم اليمين وأهميتها، وضح ذلك؟ الجواب:

#### سورة (البقرة) الجزء (٢) صفحة (٣٥)

فِ ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةُ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكَمَّ قُلْ إِصْلَامُ لَهُمْ مَا لَمُصَلِحٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدِمِنَ حَنَّ رُّوُولِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدِمِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْمَتَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدِمِنَ وَلَا مُنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ وَلَا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنَ وَلاَ تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنَ وَلاَ تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنَ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُ وَلَوْا عَجَبَكُمُ وَلاَ تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُ وَلَوْا عَجَبَكُمُ وَلاَ تَنكِومِ وَلَوْا عَجَبَكُمُ وَلاَ تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ وَلَا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ وَلَوْا لَكَ الْجَنَةَ وَالْمُغَفِرَةِ وَلَا لَكَ الْمَعْفِرَةِ وَلَوْا عَجَبَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَكْمُوا اللَّهُ عَلَى الْمَعْفِرَةِ وَلَا تَنكُونَ عَلَى الْمَعْفِرَةِ وَلَا لَكَ الْمَعْفِرَةِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْفِرَةِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْفِرَةِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْفِرَةِ وَلَا اللَّهُ وَلَكُمُ الْتُوَا عِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْفِرَةِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْفِرَةِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْفِرَةِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْفِرَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْفِرَةِ وَلَا اللَّهُ وَلَعْمُ الْمُؤْنِ فَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَعْمُوا أَنَّ اللَّهُ وَلَعْمُوا أَلْكُومُ الْمُؤْمُولُ وَلَعْمُوا أَلْكُومُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَعْمُوا أَلْكُومُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَمُولُومُ اللَّهُ وَلَعْمُوا أَلْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَعْمُوا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ الْمُولُومُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُولُولُولُولُولُولُومُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِولُولُولُومُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُولُولُولُومُ وَلَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُولُولُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

## 💿 معاني الكلمات

| المعنى                                                                    | الكلمت       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| لَضَيَّقَ عَلَيكُم.                                                       | لأَعنَتَكُم  |
| مَوضِعُ زَرعِ لَكُم، تَضَعُونَ النُّطفَتَ فِي أَرَحَامِهِنَّ فَيَحمِلنَ.  | حَرِثُ لَكُم |
| كَيفَ أَرَدتُّم، مَا دَامَ ذَلِكَ فِي مَوضِعِ<br>الحَرثِ؛ وَهُوَ الفَرجُ. | أَنَّى       |
| مَانِعًا.                                                                 | عُرضَةً      |

# 🚳 العمل بالآيات

- ١ : أكرم يتيماً، أو اسعَ في كفالته، ﴿ وَيَسْتَالُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَلَمَى قُلُ
   إصلاح لله فَكُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ ﴾.
- ٧. يختبر الله سبحانه كل مجتمع بإيجاد دعاة إلى الخير، ودعاة إلى الشر، فحدد دعاة الخير في مجتمعك، واسعَ في مساعدتهم، والدعاء لهم، ﴿ أُولَٰتٍكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُونُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ ﴾ .
- ٣. جدد وضوءك اليوم لكل صلاة؛ ولو كنت على وضوء، ﴿ إِنَّ أَللَّهَ لِيكُبُ ٱلنَّوَابِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهَ بِينَ ﴾.

# 💿 التوجيهات

- ا. سؤال الموثوقين عن أحكام الأموال وحفظ الحقوق سمة من سمات المتقين المفلحين، ﴿ وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمِيَّ قُلُ إِصَّلاَ مُ لَمُّمَ خَيْرٌ ﴾.
- ٧. وصيت الله سبحانه للمؤمن أن يبحث عن الزوجة المؤمنة،
   صاحبة الدين، ﴿ وَلَا نَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلُو اَعْجَبتَكُمْ ﴾.
- ٣. الإسلام عنوان النظافة والطهر، وقد بين أدق تفاصيل الطهارة
   فَيُ كَتَابِه الكريم، ﴿ وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى فَأَعَرَٰلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى فَأَعَرَٰلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقَرَبُوهُنَّ حَتَّى يَظْهُرُنَ ﴾.

## سورة (البقرة) الجزء (٢) صفحة (٣٦)

لَا يُوَاخِذُكُو اللَّهُ عِاللَّغُوفِ آيَّمَٰذِ كُو وَلَكِن يُوْاخِذُكُمُ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَٱلدَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن ذِينَ آيِهِ مَ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَّهُ رِكَا فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيعُ ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ تَلَاثَةَ قُرُوٓ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِيَ أَرْجَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓ إِصْلَحَأُ وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَالْلَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّكَانًّ فَإِمْسَاكُ بِمَعَرُوفٍ أَوْتَشْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَايَحِلُّ لَكُوْ أَنَ تَأْخُذُواْ مِمَّآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيَّا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنَّ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتُ بِيِّ عِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَاتَعَتَدُوهَأَ وَمَن بَتَعَدَّحُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَيٓكَ هُۄُٱلظَّالِمُونَ@فَإِن طَلَّقَهَافَلَاتِّجِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُحَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ أَفِإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                        | الكلمت                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| اليَمِينُ اللاَّغِيَّةُ هِيَ: اليَمِينُ الَّتِي لاَ<br>يَقصِدُهَا صَاحِبُهَا. | بِاللَّغوِ فِي أَيمَانِكُم |
| يَحلِفُونَ أَلاَّ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُم.                                     | يُؤلُونَ                   |
| انتِظَارُ.                                                                    | تَرَبُّصُ                  |
| رَجَعُوا.                                                                     | فَاءُوا                    |
| يَنتَظِرنَ.                                                                   | يَتَرَبَّصنَ               |
| ثَلاَثَ حِيَضٍ.                                                               | ثَلاَثَتَ قُرُوءٍ          |

# 🚳 العمل بالأيات

- ١. لا تحلف يميناً هذا اليوم؛ تعظيماً لله عز وجل، ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾.
- ٢. اشتر اليوم هدية، وقدمها لزوجتك، أو أعطها والدك ليقدمها لوالدتك باسمه، ﴿ وَلَمْنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ ﴾.
- ٣. أرسل رسالة تحذر فيها من التحريف في حقوق المرأة، ثم اتخاذها ذريعة لإفسادها من قبل المنافقين ومن خُدع بمنهجهم، ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾.

# 🕲 التوجيهات

- ١. من حكم العدة أن الزوجين يختبران فيها عواطفهما ومصالحهما قبل الفرقة: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْ مِأْنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾.
- ٢ . لكل من الزوجين حقوق وواجبات لا تسعد الأسرة إلا بتحقيقها جميعا، ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ ﴾.
- ٣. للرجل منزلة زائدة على المرأة؛ فمن زعم أنهما متساويان فقد أخطأ وخالف كلام خالقهما الأعلم بحالهما، ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ

#### 🚳 الوقفات التحرية

﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّفِو فِي أَيْمَنِيكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمٌّ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴾ والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة؛ كما قال: (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم)، ولم يؤاخذ على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب، ولم يتعمدها، وكذلك ما يحدث به المرء نفسه؛ لم يؤاخذ منه إلا بما قاله، أو فعله. ابن تيميت: ١٧/١ه.

السؤال: متى يحاسب الإنسان على تصرفاته؟ وضح ذلك من خلال الآية.

- ﴿ لَا يُوَاحِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِيَ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاحِذُكُمْ بِمَاكَسَبَتْ ۚ قُلُوبُكُمٌّ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ لا يعاجلهم بالأخذ. والحلم احتمال الأعلى للأذى من الأدنى. البقاعي: ٢٦٦/١. السؤال: ما دلالت ختم الآية بصفة الله الحليم سبحانه؟
- ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةُ ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين المرأتي كما تحب امرأتي أن تتزين لي؛ لأن الله تعالى يقول: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) البغوي: ٢٢٥/١. السؤال: لم يُرد الشرع دفع أسباب الطلاق فقط؛ بل أراد وجود السعادة بين الزوجين، وضح ذلك.
- ﴿ وَلَمْنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُونِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴾ ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الأُخر ... ليس بمقدر؛ بل المرجع في ذلك إلى العرف؛ كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف). ابن تيمية: ٥٢٣/١.

السؤال: ما المعتبر في مقدار حقوق الزوجية؟

﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾

ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء؛ ولولم يكن إلا أن المرأة خُلقت من الرجل؛ فهو أصلها، وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه، فلا تصوم إلا بإذنه، ولا تحج إلا معه. القرطبي: ٥٣/٤.

السؤال: ينادي الكفار و المنافقون بتساوي الرجل مع المرأة، فكيف ترد على ذلك؟

﴿ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾

لأن من زَاد على الثنتينَ؛ فإما متجرئ على المحرم، أو ليس له رغبت في إمساكها، بل قصده المضارة. السعدي: ١٠٢.

السؤال: لماذا قُصِرَ الطلاق الرجعي على المرتين فقط؟

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾ هـ هـذا دلالـت على أنـه ينبغي للإنسـان إذا أراد أن يدخل هـ أمر مـن الأمور -خصوصاً الولايات الصغار والكبار- أن ينظر في نفسه؛ فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم، وإلا أحجم. السعدي: ١٠٣.

السؤال: كيف يتعامل الإنسان مع الولايات التي تعرض عليه؟

🚺 ﴿ وَلَا نَنَّخِذُوٓاْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ﴾

بأن تعرضوا عنها، وتتهاونوا في المحافظة عليها؛ فجدُّوا في الأخذ بها، والعمل بما فيها، وارعوها حق رعايتها. الألوسي: ١٤٣/٢.

السؤال: التلاعب بأحكام الزواج يؤدي إلى التلاعب بأحكام الطلاق والاستهزاء بأحكام الشرع، وضح ذلك.

🕜 ﴿ وَلَا نَنَّخِذُوٓاْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ﴾

الاستهزاء بدين الله من الكبائر، والاستهزاء هو السخرية؛ وهو حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب. ابن تيميت: ١/٥٤٣.

السؤال: ما حكم الاستهزاء بدين الله تعالى؟

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾

نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين؛ فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك؛ فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها ... وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بدفي النكاح من ولي. ابن كثير: ٢٦٧/١.

السؤال: كيف تستدل بهذه الآية على اشتراط الولي للمرأة في النكاح؟

﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمُعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُورُ وَأَطْهَرُ ۗ وَأَللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴾

والإشارة في (ذلِكُم أَزكي) إلى ترك العضل، وأَزكَى وأَطهَرُ معناه: أطيب للنفس، وأطهر للعرض والدين؛ بسبب العلاقات التي تكون بين الأزواج، وربما لم يعلمها الولي؛ فيؤدي العضل إلى الفساد والمخالطة على ما لا ينبغي، والله تعالى يعلم من ذلك ما لا يعلم البشر. ابن عطية: ٣١٠/١.

السؤال: متى يكون دخول طرف ثالث في قضايا الزوجية ضرراً عليهما؟

﴿ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ- مَنَ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ وفيه إيذان بأن المشار إليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد؛ بل لا بد لتصور ذلك من مؤيد مـن عنـد الله تعـالى. (يوعـظ بـه مـن كـان منكم يؤمن بالله واليـوم الآخـر): خصـه بالذكر لأنه المسارع إلى الامتثال؛ إجلالا لله تعالى، وخوفا من عقابه. الألوسي: ١٤٥/٢.

السؤال: لماذا خص المؤمن بالله واليوم الآخر بهذه الموعظة؟

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَكَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة ﴾

يدل على أن هذا تمام الرضاعة، وما بعد ذلك فهو غذاء من الأغذية. ابن تيمية: ٥٥٣/١. السؤال: ما حد إتمام الرضاعة؟

﴿ لَا تُضَاَّزُ وَالِدَةُ الْمِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ. بِوَلَدِهِۦَّ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ﴾ لا تأبى الأم أن ترضعه إضراراً بأبيه، أو تطلب أكثر من أجر مثلها، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك؛ مع رغبتها في الإرضاع . القرطبي: ١١٦/٤.

السؤال: كيف تكون مضارة كل من الأم أو الأب بالآخر في أمر الرضاع؟

سورة (البقرة) الجزء (٢) صفحة (٣٧)

وَإِذَاطَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُونِ فَإَوَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَّعْتَدُوْاً وَصَ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْظَامَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّجِذُوۤاْ عَايَتِ ٱللَّهِ هُـٰزُوَّا وَانْذُكُولُ اِنعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلْكِتَابُ وَٱلْمِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ - وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَ جَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ مِنَكَانَ مِنكُونُونِ بأللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرُ ۖ ذَٰلِكُمْ أَذُّكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ بَعْلَهُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ @ \* وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلِلَاهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِلَهُ ورزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَاتُكَلَّفُ نَفْشٌ إِلَّا وُسِعَهَأَ لَاتُضَاَّلَ وَالِدَةُ بُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لُهُ وبِولَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌُ فَإِنَّ أَرَادَا فِصَا لَاعَن تَرَاضِ مِّنْهُ مَا وَيَشَاوُدِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَأُواِنْ أَرَدِتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوۡلِدَكُمُ فَلَاجُناحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمَتُ مِمَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ أَوَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرُ

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى         | الكلمة        |
|----------------|---------------|
| مُضَارَّةً.    | ضِرَارًا      |
| تَمنَعُوهُنَّ. | تَعضُلُوهُنَّ |
| فِطَامًا.      | فِصَالاً      |

# 🚳 العمل بالأيات

١. أرسل رسالة تبين فيها أن من تلاعب بأحكام الزواج تلاعب بأحكام الطلاق، وهـذا مـن الاسـتهزاء بحـدود الله، ﴿ وَلَا نَنَّخِذُوٓاْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ﴾.

٢. إذا أصبحت فقل: (اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد، ولك الشكر)، وإذا أمسيت فقل: (اللهم ما أمسى...)، ﴿ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾.

٣. انصح أهل زوجين متخاصمين، أو مطلقين، بتسهيل تراجعهما ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمُعْرُوفِ ﴾.

## 🕲 التوجيصات

١. الرجل الكريم النفس، الطيب الخلق، لا يعامل زوجته إلا بالمعروف؛ سواء أحبها، أو كرهها، ﴿ وَ إِذَا طُلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَكُنْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بَمِعْرُونٍ ﴾.

٢ . الغضب والخلاف لا يجيزان الاستهزاء بالأحكام الشرعية، ﴿ وَلَا نَنَّخِذُوٓاْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ﴾.

٣. اقبل الموعظة، ولو جاءتك ممن هو أقل منك، وتأملها كثيراً؛ فإن ذلك دليل على إيمانك بالله واليوم الآخر، ﴿ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾.

#### سورة (البقرة) الجزء (٢) صفحة (٣٨)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوكِا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِ نَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُروَعَشُرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيحَافَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفُّ وَلَلَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرُ (وَالْأَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوۡأَكۡنَنٰتُرۡ فِيٓأَنۡفُسِكُمُ عَلِم ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَكِ نَلَا تُوَاعِدُوهُرِ ۗ بِسِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوَ لَا مَّعَرُوفَاْ وَلَاتَعَرْمُواْعُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبَلُغَ ٱلۡكِتَكِ أَجَلَهُۥۗ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡـ لَهُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحۡـذَرُوهُ وَٱعۡـلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَغُورٌ حَلِيمٌ ۞ لَّاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقُ تُوُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمُ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفَرِضُواْلَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَيِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقِدَرُهُ ومَتَعُلْبِٱلْمَعُرُوفِيِّ حَقَّاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبِّل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدَ فَرَضِّتُ مَّلَهُنَّ فَرِيضَةً فَيِصَفُ مَافَرَضِّتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعَ فُوْاْٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَعَفُوٓاْأَقْرَبُ لِلتَّقُوِّئَ وَلَا تَنسُواْ ٱلْفُضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ١

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                              | الكلمت                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| لَحْتُم.                                            | عَرَّضتُم               |
| أَضمَرتُم.                                          | أكننتُم                 |
| عَقدَ النِّكَاحِ.                                   | عُقدَةَ النِّكَاحِ      |
| تُحَدِّدُوا.                                        | تَفرِضُوا               |
| مَهرًا.                                             | ڡؘٚڔؚۑۻؘڗٞ              |
| أَعطُوهُنَّ شَيئًا مِنَ الْمَالِ؛ جَبِرًا لَهُنَّ . | <u>وَ</u> مَتِّعُوهُنَّ |

# 🚳 العمل بالآيات

- درب نفسك هذا اليوم في خلواتك ومخالطتك أن لا تفكر إلا في خير، ﴿ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ﴾.
- ٢. تب إلى الله تعالى مِن ذنب من ذنوب السر؛ ﴿ وَٱعُلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ فَأَخْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُوزُ حَلِيتُر ﴾.
- ٣. تذكر أحداً أخطأ عليك، واعف عنه محتسباً على ربك أن يعوضك التقوى في قلبك، ﴿ وَأَن تَعْفُوٓا أَقُرَبُ لِلتَّقُوَىٰ ﴾.

# 🕲 التوجيصات

- الاستسلام لخواطر الشر بداية المعصية فادفعها عنك قدر الإمكان، ﴿ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ﴾.
- ٢. اجعل معاملتك للناس قائمة على الفضل والإحسان إليهم، ﴿ وَأَن تَعْفُوٓ أَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾.
- الناس، ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَّلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحرية

- ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا ﴾ الإحداد: ترك المرأة الزينة كلها من: اللباس، والطيب، والحلي، والكحلِّ، والخصَّاب بالحناء؛ ما دامت في عدتها؛ لأن الزينة داعية إلى الأزواج، فنهيت عن ذلك قطعا للذرائع، وحمايةٍ لحرمات الله تعالى أن تنتهك. القرطبي: ١٣٣/٤. السؤال: بين شيئاً من حكمة الشرع في إحداد المرأة.
- ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ قال سعيد بن المسيب: الحكمة في هذه المدة أن فيها ينفخ الروح في الولد، ويقال: إن الولد يرتكض؛ أي: يتحرك في البطن. البغوي: ٢٣٨/١. السؤال: بين حكمة تحديد مدة الحداد على الزوج بأربعة أشهر وعشر.
- ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُونِ ﴾ دليل على أن الولي ينظر على المرأة، ويمنعها مما لا يجوز فعله، ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك، واجب عليه. السعدي: ١٠٥. السؤال: ما واجب الولي مع موليته؟
- ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها ... وإن كان في هذا انكسار لقلبها، ولهذا أمر تعالى بإمتاعها؛ وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله؛ على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره. ابن كثير: ٢٧٢/١. السؤال: لماذا أمر تعالى بتمتيع المرأة المطلقة التي لم يُدخُل بها؟

﴿ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرِبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب؛ وهو: أخذ الواجب، وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان؛ وهـو: إعطاء مـا ليس بواجب، والتسـامح في الحقوق، والغض مما في النفس؛ فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة، ولوفي بعض الأوقات. السعدي: ١٠٥.

السؤال: نهينا عن نسيان الفضل بيننا، فما المقصود به؟

﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْ لَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

والفضل بمعنى الإحسان؛ أي: لا تنسوا الإحسان الكائن بينكم من قبل، وليكن منكم على ذكر؛ حتى يرغب كل في العفو مقابلة لإحسان صاحبه عليه. الألوسي: ٣-١٥٥/. السؤال: لماذا طلب من الزوجين تذكر الفضل بينهما؟

﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

الجواب:.

من حق الزوج الذي له فضل الرجولة أن يكون هو العافي، وأن لا يؤاخذ النساء بالعفو، ولذلك لم يأت في الخطاب أمر لهن ولا تحريض، فمن أقبح ما يكون حمل الرجل على المرأة في استرجاع ما آتاها ... فينبغي أن لا تنسوا ذلك الفضل. البقاعي: ١٤٤٨/١. السؤال: ما دلالة قوله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم)؟

٣. وصى الإسلام بحفظ الجميل والفضل؛ فذلك أدعى للعفو عن

كَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَّتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ 
 الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا على نيت الآخرة، وأبى أن يعطي الآخرة على نيت الدنيا؛ خلل حال المرء في دنياه ومعاده إنها هو عن خلل حال دينه، وملاك دينه وأساسه إيمانه وصلاته؛ فمن حافظ على الصلوات أصلح الله حال دنياه وأخراه. البقاعي: ١/٥٠٨. المسؤال: ذكر آيت الصلاة بين آيات الطلاق يوحي بعلاقت بين صلاح الأسرة والصلاة، فما هذه العلاقة؟

الجواب:\_\_\_\_

وَ كَنْفِطُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسُطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنْنِينَ وَالصَّكَوْةِ الْوُسُطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنْنِينَ وَالصَّكَوْةِ الْوُسُطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ وَنَنِينَ وَالصَالِعِياد على الصلوات الخمس لا بعينها؛ أبهمها الله تعالى تحريضا للعباد على المحافظة على المحافظة على المحافظة والمحافظة وا

السؤال: أحياناً يرد فضل لعبادة ولا تحدد العبادة بعينها، فما الحكمة من ذلك؟ الجواب:

# 🕝 ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾

ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها؛ حيث أمر بذلك ولومع الإخلال بكثير من الأركان والشروط، وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولوفي هذه الحالة الشديدة، فصلاتها على تلك الصورة أحسن وأفضل، بل أوجب من صلاتها مطمئناً خارج الوقت. السعدي: ١٠٦. السؤال: على ماذا يدل الأمر بالصلاة رجالاً أو ركباناً في حال الخوف؟

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِهِمْ وَهُمُ أُلُوثُ حَذَرَ الْمُوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوثُواْ ثُمَّ أَعْيَهُمْ ﴾ المقصود من هذه الآية الكريمة: تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن الفرار من الموت أو القتل لا ينجيه هانت عليه مبارزة الأقران والتقدم في الميدان. الشنقيطي: ١٥٢/١. السؤال: ما مقصود الآية الكريمة؟

﴿ أَلَمْ تَكَرِ إِلَى اللَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِهِمْ وَهُمُ أُلُوثُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَعْيَهُمْ ﴾ جعل الله تعالى هذه القصت لما فيها من تشجيع المسلمين على الجهاد، والتعرض للشهادة، والحث على التوكل، والاستسلام للقضاء؛ تمهيدا لقوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله). الألوسى: ٢٢/٢.

السؤال: لماذا أورد الله تعالى هذه القصة قبل الأمر بالقتال؟ الحمارين

﴿ مِّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلِعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ
 وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

(قرضاحسنا) يعني: محتسباً طيبتْ بها نفسه، وقال ابن المبارك: «من مال حلال»، وقيل: لا يمن، ولا يؤذي. البغوي: ٢٥٢/١. السؤال: كيف يكون القرض قرضاً حسناً؟

﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾

استفهامُ يراد به الطلبُ والحض على الإنفاق، وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام؛ لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف ردّ ما أسلف. ابن جزي: ١١٨/١. السؤال: ما وجه التعبير بـ (القرض) في الحث على الإنفاق؟ الحواب:

سورة (البقرة) الجزء (٢) صفحة (٣٩)

حنفِظُواْ عَلَى الصَّلَوْتِ وَالصَّلَوْةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَائِتِينَ ﴿ فَإِنْ خَفْ ثُمُ وَجَالًا أَوْرُكَبَانًا فَإِذَا أَمِنتُ مَ فَاذْكُرُواْ اللَّهُ كَمَاعَلَّمَكُم مَّا الْمِرْتَكُونُواْ تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُواْ اللَّهُ كَمَاعَلَمَ حَمِعَا الْمَرْتَكُونُواْ تَعْلَمُونَ وَمَا اللَّهُ تَعْلَمُونَ أَنْ وَجَهِم مَّتَعَا إِلَى الْحَوْلِ عَيْرً إِخْرَاجٍ فَإِنْ وَصِيّعَةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَعَا إِلَى الْحَوْلِ عَيْرً إِخْرَاجٍ فَإِنْ وَصِيّعَةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَعَا إِلَى الْحَوْلِ عَيْرً إِخْرَاجٍ فَإِنْ مَن مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْتُ مَعْمُ فِي مَا فَعَلْنَ فِي اللَّهُ عَلَيْتُ مَتَعُم فِي مَا فَعَلْنَ فِي اللَّهُ عَلَيْتُ مَتَعُم مِن مَعْرُونِ وَاللَّهُ عَرْفِي وَاللَّهُ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَزِينُ حَكْمُ فِي مَا فَعَلْنَ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللَّهُ مُونُواْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُونُواْ أَنْ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ وَفَضْ لِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُونُواْ أَنْ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ وَاللَّهُ مَوْلُولُ وَالْمَعْرُونَ ﴿ وَالْمَعْرُونَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مُونُواْ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُونُواْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُونُواْ أَنْ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُونُواْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُونُواْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُعُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّه

## 💿 معاني الكلمات

| الكلمت                | المعنى                 |
|-----------------------|------------------------|
| وَالصَّلاَةِ الوُسطَى | صَلاَةِ العَصرِ.       |
| قَانِتِينَ            | مُطِيعِينَ خَاشِعِينَ. |
| فَرِجَالاً            | مَاشِينَ.              |

# 🚳 العمل بالآيات

- اذهب إلى صلاة العصر مبكراً، ﴿ حَنْفِلُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَالصَّكَاوَةِ الْوَسُطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَائِتِينَ ﴾.
- ٢. تأمل صور من يسجدون للأضرحة والأصنام، ويذبحون لها، ويطوفون حولها، ثم اشكر الله تعالى على نعمة الهداية، ﴿ فَأَذَكُرُوا الله تَعَالَى عَلَى نعمة الهداية، ﴿ فَأَذَكُرُوا اللهَ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾.
- ٣. أقرض ربك قرضا حسناً؛ فستحتاجه كثيراً وقت الوفاء، ﴿ مَن ذَا اللَّهِ عَنْ مَن اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ، لَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلِيّهِ تُرْجَعُونَ ﴾.
   يقَمِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلِيّهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

# 🔷 التوجيصات

- ١. في ذكر الصلاة ضمن آيات الطلاق دليل على أن محافظة الأسرة على الصلاة من أهم أسباب استقرارها و سعادتها، ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى الصَّلَوْتِ وَالصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنْنِتِينَ ﴾.
- ٢. حافظ على جميع الصلوات في وقتها؛ وخصوصا صلاة العصر، ﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَةِ الوَّسُطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾.
- ٣. الأسباب لا ترد القضاء؛ فلا بد من التسليم للقضاء مع اتخاذ الأسباب، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوثُ حَذَرَ الْمُوتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ آَحَيكُهُمْ ﴾.

سورة (البقرة) الجزء (٢) صفحة (٤٠)

اَلَمْ تَن إِلَى الْمَالِمِن اَبَخِ إِسْ نَع يِلُ مِن اَبْعَدِهُ مُوسَى إِذْ قَالُواْلِنَيِّ لَهُ مُراْبَعَ لَنَا مَلِكَ انْقَالِيَلُ فَي سَبِيلِ اللّهِ قَالُواْلِنَيِّ لَهُ مُرَابِعَ مُن اَلْمَاكُ عَلَيْكُمُ الْقِيتَالُ الْاَتُقتِلُولُ قَالُواْ وَمَالَتَ الْاَلْاَفَتِ اللّهِ مَالِيَةِ اللّهُ وَقَدْ أُخْرِجْنَا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا فِي مَالِثَا اللّهُ مُلْ الطّلِلِمِينَ ﴿ وَقَدْ أُخْرِجْنَا فِلَا اللّهُ مُلْ الطّلِلِمِينَ ﴿ وَقَدْ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُلْكُ عَلِيهُ مُ الطّلِلْمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلِيهُ مُ الطّلَوبَ مَلِكُ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ مَلَى اللّهُ مُلْكُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُولِكُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُولِكُمُ وَوَالْمَالُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُولِكُمُ وَاللّهُ مُولِكُمُ وَاللّهُ مُولِكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُولِكُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُولِكُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُولِكُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللّهُ الللل

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                 | الكلمة       |
|----------------------------------------|--------------|
| هَلِ الأَمرُ كَمَا أَتَوَقَّعُهُ؟      | هَل عَسَيتُم |
| سَعَرُ.                                | بَسطَۃً      |
| الصُّندُوقُ الَّذِي فِيهِ التَّورَاةُ. | التَّابُوتُ  |

## 🚳 العمل بالآيات

الا تتمن لقاء العدو، وإن لقيته فاصبر واثبت، ﴿ قَالُواْ وَمَا لَنَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا لَنَا اللّهِ وَقَدُ أُخْرِجْنَا مِن دِيندِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمًا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلّوا إِلّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾.

- ٢. ألح على الله بالدعاء أن يجعلك ممن اصطفاه ربنا سبحانه في الدنيا والآخرة، ﴿ قَالَ إِنَّ اللهَ أَصَطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ ﴾.
- ٣. أكثر اليوم من دعاء: «رب زدني علما»، ﴿ وَزَادَهُ، بَسَطَةً فِي الْحِسْرِ ﴾.
   ألب أبر وَألْجِسْرِ ﴾.

# 🚳 التوجيصات

الشبات عند الابتلاء من صفات المؤمنين، ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاتِ المؤمنين، ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَ اللهِ وَلَهُ عَلِيهُمْ وَاللهُ عَلِيهُمُ إِلْظَلْلِمِينَ ﴾.

ل. قد يصطفي الله من عباده علماء، ودعاة، وعبادا، وفقراء، وتجارا وملوكا؛ فلا تكن حاسداً لأحد منهم، ﴿ قَالُوۤا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْمَا وَخَنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مَن الْمَالِ ﴾.
 ٣. احذر التطلع إلى المناصب إرضاءً لنفسك فإنها فتنت وإن ابتليت بها فاستعن بالله عليها، واقترب من الله أكثر، ﴿ قَالُوۤا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْمَا وَخَنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ﴾.
 لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْمًا وَخَنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ﴾.

## ﴿ الوقفات التحبرية

﴿ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَأَبْنَآ إِنَا اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَأَبْنَآ إِنَا اللّهِ فَلَمُ اللّهُ عَلَيمُ إِلْظَالِمِينَ ﴾ فلموضع العبرة هو التحذير من الوقوع في مثل حالهم بعد الشروع في القتال، أو بعد كتبه عليهم. ابن عاشور: ٢٤/٢٤.

السؤال: ما موضع العبرة من هذه الآيت؟ الحواد:

وَ الوا وَمَا لَنَا آلًا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينْ نِا وَأَبْنَا بِنَا فَكُو فَ فَكُمْ أُخْرِجْنَا مِن دِينْ نِا وَأَبْنَا بِنَا فَكُو فَكُمْ أُخْرِجْنَا مِن دِينْ وَأَبْنَا بِنَا فَكُو فَيْ اللّهِ عَلَيْهُمْ أَلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلّا قَلِيلًا مِّلُهُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ الْإَلْظَالِمِينَ فَيه إشعار لهذه الأمة من منعها من إقامة دينها؛ كما قال سبحانه وتعالى: (أُذِن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) [الحج: ٣٩]، فضح المؤمن أن يأبى الحرب ولا يطلبه؛ فإنه إن طلبه فأوتيه عجز كما عجز هؤلاء حين تولوا إلا قليلاً. البقاعي: ٧٠/١،

السؤال: الأصل أن نبدأ بالدعوة، فمتى إذاً يشرع الجهاد؟

لحوات:

وَ الْوُا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَدِنِا وَأَبْنَابِنَا ﴾ فأنبأ سبحانه وتعالى أنهم أسندوا ذلك إلى غضب الأنفس على الإخراج، وإنما يقاتلُ في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. البقاعي: ٢٧٢١.

السؤال: من أسباب خذلان الله سبحانه للمقاتل أن تكون نيته ليست لله سبحانه، وضح ذلك.

الجواب:

﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ﴾ لما فرض عليهم القتال، ورأوا الحقيقة، ورجعت أفكارهم إلى مباشرة الحرب: (تولوا) أي: اضطربت نياتهم، وفترت عزائمهم. وهذا شأن الأمم المتنعمة، الماثلة إلى الدعة، تتمنى الحرب أوقات الأنفة، فإذا حضرت الحرب كعت وانقادت لطبعها. ابن عطية: ٣٣١/١. السؤال: ما خطورة تربية المجتمع على التنعم؟

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَّطَفَنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسَطَةً فِي ٱلْمِلْمِ وَٱلْحِسْمِ ﴾
 أي: أتم علماً وقامة منكم؛ ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم، وشكل حسن، وقوة شديدة في بدنه ونفسه. ابن كثير: ١٨٥/١.

السؤال: في هذه الآيت بعض الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الملك، فما هي؟ الجواب:

آ إِنَّ أَللَهُ أَصْطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ, بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾ يقت الفسانية في تقديم البسطة في البسطة في الجسم إيماء إلى أن الفضائل النفسانية أعلى وأشرف من الفضائل الجسمانية، بل يكاد لا يكون بينهما نسبة. الألوسي: ١٦٧/٢ السؤال: لماذا قدم البسطة في العلم على البسطة في الجسم؟ الجواب:

المنظمة المنظفة عليه المنظمة عليه عليه على المنظمة في المنظمة في المنظمة في المنظمة المنظم

﴿ قَالَ اللَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَكَقُوا اللَّهِ كَم مِن فِن عَ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئةً
 كَثِيرَةَ إِلِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّدِينَ ﴾

الآية تحريض على القتال واستشعار للصبر، واقتداء بمن صدق ربه، قلت: هكذا يجب علينا نحن أن نفعل، لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكثير منا قدام اليسير من العدو؛ كما شاهدناه غير مرة؛ وذلك بما كسبت أيدينا؛ قال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. القرطبي: ٢٤٥/٤. السؤال: بينت الآية سببا من أسباب النصر على الأعداء فما هو ؟

🕜 ﴿ وَأُللَّهُ مَعَ ٱلصَّمَا بِرِينَ ﴾

فأعظم جالب لمعونة الله: صبر العبد لله. السعدي: ١٠٨. السؤال: ما أعظم جالب لمعية الله للعبد؟

لحماب:

وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبِّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَكِيِّتُ الْمَالِدِي أَقَّدَامَنَا وَأَنصُـزُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ

فيه حسن الترتيب؛ حيث طلبوا أولا: إفراغ الصبر على قلوبهم عند اللقاء، وثانيا: ثبات القدم والقوة على مقاومة العدو؛ حيث إن الصبر قد يحصل لمن لا مقاومة له، وثالثا: العمدة والمقصود من المحاربة؛ وهو النصرة على الخصم. الألوسي: ١٧٢/٢. السؤال: أفضل الدعاء أشمله لحاجة العبد، وضع ذلك من الآية.

الجواب:...

¿ فَهَ زَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ ﴿ فَهَ زَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾

على العاقل المعتقد جهله بالعواقب وشمول قدرة ربه أن لا يثق بنفسه في شيء من الأشياء، ولا يزال يصفها بالعجز وإن ادعت خلاف ذلك، ويتبرأ من حوله وقوته إلى حول مولاه وقوته؛ ولا ينفك يسأله العضو والعافية. البقاعي: ١٩٣/١. السؤال: ما الثقت المحمودة وما الثقت المنمومة؟

وَ الْأُوتَ لَ دَاوُدُ دُ جَالُوتَ وَءَاتَنهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْخِصَّمَةَ وَعَلّمَهُ وَمَا يَشَاءُ ﴾ تنبيه على فضيلة الملك، وأنه لولاه ما استتب أمر العالم؛ ولهذا قيل: الدين والملك توأمان؛ ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر؛ لأن الدين أس والملك حارس، وما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. الألوسي: ١٧٤/٢.

السؤال: بين أهمية الملك من خلال الآية.

آ ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضَ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ﴾ أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لولا دفعه بالمؤمّنين في صدور الكفرة على مر الدهر (لَفَسَدَت الأرض)؛ لأن الكفر كان يطبقها ويتمادى في جميع أقطارها، ولكنه تعالى لا يخلي الزمان من قائم بحق، وداع إلى الله ومقاتل عليه، إلى أن جعل ذلك في أمت محمد في إلى قيام الساعة، له الحمد كثيرا. ابن عطية: ١٣٧/١.

السؤال: لماذا جعل الله المدافعة بين المؤمنين والكفار دائمة إلى يوم القيامة؟ الحوات:

﴿ وَلَكِنَ ٱللَّهَ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴾

أولاً بالإيجاد، وثانياً بالدفاع؛ فهو يكف من ظلم الظلّمة؛ إما بعضهم ببعض، أو بالصالحين -وقليل ما هم- ويسبغ عليهم غير ذلك من أثواب نعمه ظاهرة وباطنة. البقاعي: ١٨١/١. السؤال: بين بعضا من فضل الله على العالمين.

سورة (البقرة) الجزء (٢) صفحة (٤١)

فَلَمَّافَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمُ بِنَهَ وِفَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَايَسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِلَّهُ وَمِن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِلَّا وَلِمَا أَغْتَرَفَ غُرْفَةً بِسِيدٍهِ فَشَرِ بُولُ مِنْهُ فَا اللَّهَ عَنْهُ مُ فَا كَمَّا جَاوَزَهُ وهُو وَالَّذِينَ ءَامَنُولُ مَعَهُ وقَالُولًا مِنْهُ مُ فَلَكَمَّا جَاوَلَ وَعَلَيْ الْمَعْوَلِهُ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُولُ مَعَهُ وقَالُولًا لاَطَاقَةً لَنَا ٱلْيُومَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَلَيْ قَالَ ٱللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ فِعَةٍ قَالُولًا فَاللَّهُ مِنْ فَعَةً عَلَيْنَ فَعَةً كَثِيرَةً بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَلَكَهُ مَن فِعَةً عَلَيْنَا مَهُ بَرُولُولًا حِنَاللَّهُ وَلَاللَّهُ مَن وَعَةً عَلَيْنَا مَهُ بَرُولُولِ الْجَالُونَ وَجُنُودِهِ عَالُولًا وَقَيْلَ وَلَيْكُ مَن وَلَكَةً وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْ

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى |             | الكلمت     |
|--------|-------------|------------|
|        | يُوقِنُونَ. | يَظُنُّونَ |

## 🚳 العمل بالآيات

١. اقرأ قصة طالوت من أحد كتب التفسير، ثم استخرج منها شلاث فوائد، ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللهَ مُبتَلِيكُم بِنَهُ رِ ﴾.

٣. ادع بهذا الدعاء لنفسك، وانصح به أهل الابتلاء، ﴿ رَبَّكَ الْقَوْمِ الْحَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ الْقَوْمِ الْحَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمَ الْقَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّرَاء ﴾ .
 اللَّكَ فِرِين ﴾ .

# 💿 التوجيصات

الذي يضرغ الصبر، ويثبت الأقدام، وينصر على أهل الكفر هو الله سبحانه، ﴿ قَالُواْ رَبُّكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبِّرًا وَتُكِبِّتُ أَقَدامَنَكَ وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْوِينِ ﴾.

١ الدعاء عند الشدائد، وإظهار الافتقار والحاجة لله من أهم أسباب النصر، ﴿ قَالُواْ رَبِّكَا أَفْعِ عَلَيْنا صَبْرًا وَتَجِتْ أَقَدامَكا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْحَيْفِرِينَ ﴿ قَالُواْ رَبِّكَ اللَّهِ إِنْ الله وبنصره،
 ٣. طول التفكير في الآخرة يورث الثبات واليقين بالله وبنصره، ﴿ قَالَ النَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلكَقُوا اللهِ حَكم مِن فِئكةٍ قَلِيلَةٍ عَلَيكَ فِئَكَةً وَلَيكةً فَلكَتْمُ اللهُ اللهِ ﴿ قَالَ النَّهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال